الله

جزء الأربعين في شرائع الدين

من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

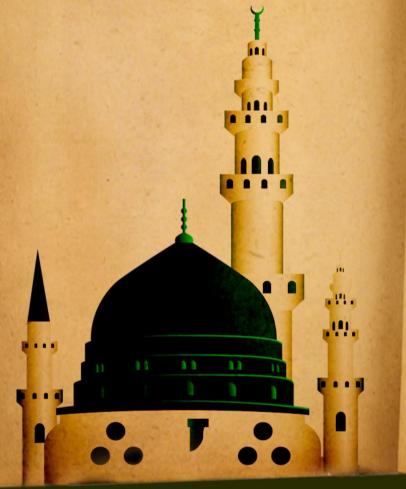

جزء حديثي من تحنيف الشيئية أن المنظمة الم 

## بسم الله الرحمن الرحيم

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

«مهرمه مهرمه م بين يَحي الموضوع:

الحمد الله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد..

فهذا جزء حديثي مبارك في أربعين بابا، جمعت فيه كل ما أوصى به النبي وكالله أمته، سواء كان ذلك ابتداءً منه وكالله في خطابهم فرادى أو جماعات، أو مما سألوه أو بعضهم فأجابهم عنه، مما فيه صلاحهم وفلاحهم في دينهم وآخرتهم، وقدمت في كل باب بالآيات القرآنية التي هي الأصل في هذه الوصايا النبوية، واقتصرت في هذا الجزء على الحديث الصحيح والحسن بذاته أو لغيره، واكتفيت بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيها، وإلا إلى باقي الكتب السبعة، وربها توسعت في غيرها من كتب الحديث لفائدة، واقتصرت في بيان صحة ما أوردته في هذا الجزء على أحكام الأئمة المتقدمين كالترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والضياء المقدسي، والمنذري، والذهبي، وابن حجر، والسيوطي، بعد أن أطمئن لصحة الحكم اجتهادا لا تقليدا.

ورتبت الأحاديث على أبواب الدين ابتداءً من الإيهان وحقائق التوحيد، وما يناقضه من الشرك، ثم الإسلام وشرائعه وأحكامه، وما يناقضه من المعاصي، ثم الإحسان وحسن الخلق وشعبه.

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### 

وربها قدمت الحديث الذي فيه لفظ الوصية -أو ما يفيد معناه- على غيره، وإن كان أصح منه إسنادا؛ لبيان أنه من شرط هذا الجزء، ويدخل فيها يفيد معنى الوصية قوله ويلايلية: (ألا أخبركم)، (ألا أدلكم)، (أخبرني عها يدخلني الجنة).. إلخ

فالحديث الأول هو غالبا حديث الباب وشرط الكتاب، ثم يأتي تحته متابعاته وشواهده لبيان تواتره أو شهرته لفظا أو معنى، أو لزيادة في لفظه تزيده بيانا ووضوحا.

وقد ذكرت طرفا من الإسناد لفوائد حديثية، كشهرة مخرج الحديث وأنها من رواية الأئمة أصحاب المصنفات التي عليها مدار كتب كل من جاء بعدهم، كالثوري، وشعبة، ومالك، والأوزاعي، وحماد بن سلمة، والليث بن سعد، وغيرهم من أئمة أتباع التابعين، وزدت على الوصايا النبوية ما ورد عن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين من وصايا مباركة، وكل ما في هذا الجزء أرويه بأسانيدي إلى أصحاب المصنفات التي خرجت منها هذه الأحاديث، كما فصلته في ثبتى المنشور (إتحاف الثقات بأسانيد الأثبات).

وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

€\\$\#\\$\#\$\#\$\#\$\

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

الله الإيمان وفرائض الإسلام:

الباب الأول:

الوصية بالإيمان بالله والاستقامة على توحيده وتقواه:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ [النساء: ١٣١].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَدُمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُـزَنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣].

وقال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: ١١٢]

وقال عَزَقِجَلَّ: ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّشْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ٓ أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوۤا وَقَالَ عَزَقِجَلَّ: ﴿ قُلَ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ٓ أَنَمَاۤ إِلَكُ مُ وَوَلِّ الْمُشْرِكِينَ ﴾[نصلت: ٦]

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيِّهُ

ا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ -أو غَيْرَكَ- قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثم اسْتَقِمْ). رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في

﴿ عِنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّهُمَنِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رَضَا اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّنْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: (قُلْ رَبِّي اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا). رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه، وابن حبان في صحيحه.

 عن شُعْبَة بن الحجاج، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثقفي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرِ فِي الْإِسْلَام لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيَّ شَيْءٍ أَتَّقِي؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ). رواه أحمد بإسناد صحيح.

عن سليمان الْأَعْمَش، عَنْ سَالِم بن أبي الجعد، عَنْ ثَوْبَانَ مولى رسول الله عَلَيْكَاتُهُ عَلَيْكَاتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيالَةٍ: (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ). رواه أحمد في المسند من طرق عنه، والدارمي من طريق

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

### 

الثوري عن الأعمش ومنصور بن المعتمر عن سالم، وابن ماجه من طريق الثوري عن منصور، والحاكم في صحيحه من طريق شعبة وزائدة عن الأعمش، ومن طريق الثوري عن منصور، ولفظ شعبة: (وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولا علة له).

- عن حَرِيز بْن عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَن ثَوْبَانَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْوُضُوعِ إِلَّا وَعَلَيْلِيَّةٍ قَالَ: (اسْتَقِيمُوا تُفْلِحُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوعِ إِلَّا مُؤْمِنٌ). رواه أحمد وإسناده شامي صحيح.
- عن الْوَلِيد بْن مُسْلِمِ الدمشقي، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّة، أَنَّ أَبَا كَبْشَة السَّلُولِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا كَبْشَة السَّلُولِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَقَارِبُوا وَاعْمَلُوا، وخَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنُ ). رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
- عن المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بن أبي سليم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَوْلِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيْدٍ: (اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ رَضَوْلِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ). رواه ابن ماجه وإسناده حسن.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيِّ

### *も*えもずもたもずもたもずもたもずもたむずもたむずもたむずもたむがもたもずもたもずもたもずもたもずもたもずもたむすもたむ

عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عامر بن سعد البجلي، عن سعيد بن نمران الهمداني (١)، قال: قد قرأت عند أبي بكر الصديق رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثَمَّا اللَّهُ ثُمَّ السَّمَةَ تُمُوا ﴾ قال: (هم الذين لم يشركوا بالله شيئا)..

رواه عبدالرزاق في التفسير ولفظه: (الإسْتِقَامَةُ: أَلَّا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا)، والطبري في تفسيره واللفظ له، وإسناده صحيح.

﴿ عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، عن الأسود بن هلال، عن أبي بكر رَضَيَّلَكُ عَنْهُ أنه قال لأصحابه: (﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا ﴾ قال: قالوا: ربنا الله ثم عملوا بها، قال: لقد هملتموها على غير المحمل ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا ﴾ الذين لم يعدلوها بشرك و لا غيره). رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبري في تفسيره واللفظ له، والحاكم في صحيحه مطولا.

عن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: (تلا عمر رَضَاً لِللهُ عَنْهُ على المنبر: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ اللهُ اللهُ ثُمَّ ٱللهُ تَقَامُوا ﴾ قال: استقاموا لله بطاعته). رواه

<sup>(</sup>١) سعيد بن نمران كوفي تابعي مخضرم مشهور من أصحاب علي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وأثبت البخاري في تاريخه سماعه من أبي بكر، ولم يجرحه أحد، ولم يتفرد بروايته هذه، فلا يتلفت إلى من لم يعرفه فضعفه

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

### 

ابن المبارك في الزهد، ومن طريقه الطبري في التفسير، وأحمد في الزهد من طريق يونس، وإسناده صحيح إلى الزهري، ولم يدرك عمر.

- ♦ عن معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: (قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ ﴾ عن معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: (قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ ﴾ [وحده] ﴿ثُمَّ اسْتَقَعُمُوا ﴾ يقول: على أداء فرائضه). رواه الطبري واللفظ له، وابن أبي حاتم في التفسير وزاد: (وحده)، وإسناده صحيح.
- ﴿ عن أَبِي جَعْفَرِ عيسى بن ماهان الرَّازِيّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسِ البصري، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ الرياحي، عن أُبِيِّ بن كعب في قوله: ﴿ يَوْمَ بَنِيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُو وُجُوهٌ ﴾، قال: صاروا يوم القيامة فريقين، فقال لمن اسودَّ وجهه، وعيَّرهم: ﴿ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُو وُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ ﴾، قال: هو الإيهان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم، حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم، وأقرُّوا كلهم بالعبودية، وفطرهُمْ على الإسلام، فكانوا أمة واحدة مسلمين، يقول: ﴿ أَكَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَنِكُم ﴾، يقول: بعد ذلك الذي كان في زمان آدم. وقال في مسلمين، يقول: ﴿ أَكَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَنِكُم ﴾، يقول: بعد ذلك الذي كان في زمان آدم. وقال في وجوههم، وأدخلهم في رضوانه وجنته). رواه الطبري في تفسيره واللفظ له مطولا من طرق عن أبي جعفر الرازي به، وابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا: (قال: فصاروا فريقين يوم

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

القيامة، يقال لمن اسودت وجوههم: ﴿ أَكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَنِكُمُ ﴾ قال: فهو الإيهان الذين كان في زمن آدم حيث كانوا أمة واحدة مسلمين).

﴿ ورواه إسماعيل الهروي في ذم الكلام بإسناد صحيح إلى أبي جعفر الرازي مختصرا عن أبي العالية قوله بلفظ: (في قَوْله: ﴿ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُوا ﴾ قَالَ: أَخْلَصُوا لِلَّهِ الدِّينَ وَالْعَمَلَ وَالدَّعْوَةَ).

الصَّلَاة، وَآتُوا الزَّكَاة، وَحُجُّوا واعْتَمِرُوا، واسْتَقِيمُوا، يُسْتَقَمْ بِكُمْ). رواه الطبراني في معاجمه الثلاث، وحسنه المنذري، وصححه السيوطي.

السختياني، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الجرمي رَضَوْلِللَهُ عَنْ أَيُّوبَ السختياني، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الجرمي رَضَوْلِللَهُ عَنْهُ، قَالَ: (أَرَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِيلَةٍ أَنْ يَرْفُضُوا الدُّنْيَا، وَيَتْرُكُوا النِّسَاءَ وَيَتَرَهَّبُوا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِمْ، فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمُ الدِّيَارُ وَالصَّوَامِعُ، اعْبُدُوا اللَّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، فَشَدَّدُوا فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمُ الدِّيَارُ وَالصَّوَامِعُ، اعْبُدُوا اللَّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَحُجُّوا وَاعْتَمِرُوا فَاسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ لَكُم. قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوالَا تُحْرَمُوا

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

### 

طُيِّبَنتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْمُ ﴾). رواه عبدالرزاق في التفسير، ومن طريقه ابن جرير الطبري، وله شوا هد عنده صحيحه مرسلة عن قتادة ومجاهد وعكرمة في تفسير الآية.

### الباب الثاني:

### 📜 الوصية باليقين في الإيمان بالغيب بلا شك ولا ريب:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَفَنْهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فَاللَّهُ عَلَى هُدَى مِّن رَبِهِمَ الْمُوْدَنَ بِمَا أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِهِمَ الْمُوْدَنَ بِمَا أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِهِمَ الْمُوْدَنَ بِمَا أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِهِمَ الْمُوْدَنِ فَا أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِهِمَ اللَّهُ فَالْمُونَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِهِمَ اللَّهُ فَالِحُونَ ﴾ [البقرة: ٣-٥]

وقال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِ سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيْكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]

الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي هِلَالٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالِللهِ إِذْ سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَيَالِللهِ إِذْ سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَيَالِللهِ إِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِللهِ : إِيهَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ مَن اللهِ عَيْلِللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليها

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ). رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.

 عن هِشَام الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأنصاري المؤذن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: (أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَغَزْقٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ)، وفي رواية: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِيمَانٌ لَا **شَكُّ فِيهِ)**. رواه أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه.

وَ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُبْيُدِ بْنِ عُمْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخُتْعَمِيِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ وَكُلِّلَةٌ ، سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِيهَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، قِيلَ فَأَيُّ الصّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْمُقِلِّ، قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ، قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِهَالِهِ، وَنَفْسِهِ، قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ). رواه أحمد والنسائي والضياء المقدسي في الصحيحة.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

- عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَصَوَّلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِي عَيَّلِيَّةٍ فِي مَسِيرٍ، قَالَ: فَتَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، قَالَ: حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِي مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ، فَلَكَوْتَ الله عَلَيْها، قَالَ: فَقَعَلَ، قَالَ: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، قَالَ: وَقَالَ عُكَوْتَ الله عَلَيْها، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُانَ اللهَ عَلَيْها أَلْ اللهُ عَلَى اللهَ مِهَا عَلَيْها أَلْ اللهُ مُ أَذُودَ كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهَ مِهَا عَلَيْها قَالَ حَتَّى مَلاً الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَشْهَدُ أَنْ عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله
- ﴿ عن عِكْرِمَةُ بْنُ عَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ مَنْ اللهِ عَلَيْكَة ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَة وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَة مِنْ اللهِ عَلَيْكَة مِنْ اللهِ عَلَيْكَة مِنْ اللهِ عَلَيْكَة مِنْ اللهِ عَلَيْكَة مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَة مَعْنَا أَنْ يُفْتَطَعَ دُونَنَا ، وَفَزِعْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ ، يَنْ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطاً عَلَيْنَا ، وَخَشِينَا أَنْ يُفْتَطَعَ دُونَنَا ، وَفَزِعْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْعُنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَة حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ فَخَرَجْتُ أَبْعُو مِنْ بِيْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الجُدُولُ أَعِلَى اللهِ عَلَيْكَة وَلَا اللهِ عَلَيْكَة وَلَاللهِ عَلَيْكَة وَلَا اللهِ عَلَيْكَة وَلَا اللهِ عَلَيْكَة وَلَاللهِ اللهِ عَلَيْكَة وَلَا اللهِ عَلَيْكَة وَلَاكَة عَلَى اللهِ عَلَيْكَة وَلَاكَة عَلَى اللهِ عَلَيْكَة وَلَاكَة عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَة وَلَاكَة عَلَى اللهِ عَلَيْكَة وَلَاكَة عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَة وَلَاكَة عَلَى اللهُ عَلَيْكَة وَلَاكَة عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَوُّلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَاثِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّاتُهُ، بَعَتَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجُنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيكِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ: ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجُنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِيةٍ: فَخُلِّهِمْ). رواه مسلم في صحيحه.

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ مُعَاذِ
 بْنِ جَبَلِ رَضَالِيَّةُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيًّةٍ: (مَا مِنْ نَفْسٍ مَحُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيَكَلِيْكُهُ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَمَا). رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه.

### الباب الثالث:

## الوصية بأركان الإيمان وشرائع الإسلام ومقام الإحسان:

قال عَنَّهَجَلَّ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ عَلَيْهِ وَكُلْبُهِ وَكُلُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَكُلْبُهِ وَرُسُلِهِ وَكُلْبُهِ وَرُسُلِهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ النَّهُ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهِ وَكُلْبُهُ وَكُلْبُهُ وَكُلْبُهُ وَكُلْبُهُ وَكُلْبُهُ وَكُلْبُهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَكُولُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا لَكُولُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا عَنْكُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا لَا لَكُولُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا عَنْكُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا لَا لَكُولُوا لَا عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا لَكُولُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا لَا عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا عَنْكُ أَلْكُولُوا لَا عَلَيْكُ وَلَا لَا عَلَيْكُ وَلَا لَا عَنْكُوا لَا عَلَا عَنَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْلِهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهِ عَلَيْكُوا لَوْلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ لَا لَكُولُوا لَا عَلَيْكُ لَا لَكُولُوا لَا عَلَالِهُ وَاللّهُ عَلَالًا لَا عَلَالِهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ لَاللّهُ وَلِلْكُولُ لَكُولُوا لَا عَلْمُ لَا لَا لَا عَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ لَا لَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاللْكُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ لِللللّهِ وَاللّهُ عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ اللّهِ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

### *もゃも*プもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもょもプもぇもプもぇもプもぇもプ

ا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهْنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ - أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ - فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَالَةٍ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ دَاخِلًا الْمُسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، قَالَ: "فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي "، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ "لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ" ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: (بَيْنَهَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَلَكِالَةٍ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللّهَاعَةِ، قَالَ: "مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ" قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الشَّاعَةِ، قَالَ: "مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ" قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: "أَنْ تَلِدَ اللّهَ وَرَبُعَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ الْطَلَقَ فَلَبُهُ مَلِيًا، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ " قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّهُ فَلَبُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ). رواه مسلم في صحيحه.

﴿ عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الحميد، وإساعيل بن علية، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بن عمرو بن جرير، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٌ كَانَ يَوْمَا بَارِزًا لِلنَّاسِ، إِذْ أَلَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَةٌ كَانَ يَوْمَا بَارِزًا لِلنَّاسِ، إِذْ أَلَا مُرْعِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِه، وَرُسُلِه، وَلِقَائِه، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّه وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة، وَتَصُومَ الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ اللِّسُلاَمُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ رَمَضَانَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ تَعْبُدُ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا المَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا المَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلَا، وَلِكِنْ شَائُولُ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا وَلَدَتِ المَوْلُ عَنْهُا بِأَعْلَمُ مِنَ الْمُولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْمُوا إِلَّا اللَّهُ وَلَكُونَ سَأَحُدُولُ عَنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَسْ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ الْمُعْلَاهُ الْعُرَاةُ وَلَكُونَ سَأَحُدُونَ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْفُلُكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُهُ مَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

### 

ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَصَّسِبُ غَدَّا أَلَّهُ عِندَهُ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَصَّسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَيِّ أَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيً ! فَأَنذَ وَمُ النَّاسَ وِينَهُمْ ). متفق عليه. فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ وِينَهُمْ ). متفق عليه.

﴿ ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَة، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي فَرُوة ، عَنْ أَبِي ذُرِّعة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَأَبِي ذَرِّ قالا ، فذكره مطولا وزاد: (الْإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّه ، وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا، وَتُعْبِم الصَّلاة ، وَتُؤْتِي الزَّكاة ، وَتَحُبَّ الْبَيْت ، وَتَصُوم رَمَضَانَ قَالَ: إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ وَتُقْمِم الصَّلاة ، وَتُؤْتِي الزَّكاة ، وَتَحُبَّ الْبَيْت ، وَتَصُوم رَمَضَانَ قَالَ: إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ! قَالَ: صَدَقْت . فَلَمَّ سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْت أَنْكُرْنَاه ، قَالَ: يَا مُحَمَّد ، أَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْكَ إِللَّه ، وَالْكِتَابِ، وَالنَّبِيِّنَ ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ. قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّه ، وَمَلَائِكَتِه ، وَالْكِتَابِ ، وَالنَّبِيِّنَ ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ. قَالَ: فَإِنْ اللَّه عَلَيْكُونَ نَعَمْ ) .

﴿ عن عَبْد الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ بن حوشب، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضَوْلِ اللَّهِ وَعَلَيْكَةٍ، قَالَ: (جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَةٍ بَجْلِسًا لَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْكَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنِي مَا الْإِسْلامُ؟ قَالَ وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْكَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنِي مَا الْإِسْلامُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَةٍ؛ الْإِسْلامُ أَنْ تُسْلِم وَجْهَكَ لِلَّهِ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَكَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ رَسُولُ اللَّه وَعَلَيْكَةٍ؛ الْإِسْلامُ أَنْ تُسْلِم وَجْهَكَ لِلَّهِ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَكَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ رَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، وَأَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، وَالْيَوْمِ وَالْيُومِ فَالَدُ عَلَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَالْيُومِ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَالْيُومِ وَالْيَوْمِ وَالْيُومِ وَالْيَوْمِ وَالْلَالَةُ وَالْدُهُ وَالْتَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ وَلِلْ وَالْهُ وَلِلْهُ وَالْتُهُ وَالْهُ وَالْتَهُ وَلِلْكُومُ وَالْتُهُ وَالْمُولُ اللّهِ وَالْتَهُ وَالْتُوا وَالْتُوا وَالْوَالْعُولُ وَلِلْكُومُ وَالْسُلَمْتُ وَالْلَالْهُ وَالْتُوا وَلِكُولُ وَاللّهُ وَالْلُولُ وَالْهُ وَلُولُولُ وَالْتُوالِقُولُ وَالْتُولُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَالْلَاقُولُ وَالْعُولُ وَلِلْكُومُ وَالْعُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالَاقُوا وَالْيُولُولُ وَالْلُولُومُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عَلَيْهُ

الْآخِرِ، وَالْمُلائِكَةِ، وَالْكِتَابِ، وَالنَّبِيِّنَ، وَتُؤْمِنَ بِالْمُوْتِ، وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمُوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِالْجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحِسَابِ، وَالْمِيزَانِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنِي مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَحَدِّثْنِي مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِكِيَّةٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا هُوَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْدِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَيِيرٌ ﴾، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ، قَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَحَدِّثْنِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا أَوْ رَبَّهَا، وَرَأَيْتَ أَصْحَابَ الشَّاءِ تَطَاوَلُوا بِالْبُنْيَانِ، وَرَأَيْتَ الْحُفَّاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوا رُؤوسَ النَّاسِ، فَذَلِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ وَأَشْرَا طِهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ وَالْحُفَّاةُ الْجِيَاعُ الْعَالَةُ؟ قَالَ: الْعَرَبُ). رواه أحمد وإسناده حسن بشواهده.

◊ عن موسى بن إسماعيل، حدثنا الضحاك بن نبراس، حدثنا ثابت، عن أنس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، قال: (بينها النبي عَلَيْكِالَةٍ مع أصحابه إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر، فتخطى الناس حتى جلس بين يديه، ووضع يديه على ركبتيه، قال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم، قال: صدقت. فقال أصحاب رسول الله ﷺ: انظروا هو يسأله ويصدقه، كأنه أعلم منه، ولا يعرفون الرجل، ثم قال: يا محمد: ما الإيهان؟ قال: الإيهان بالله واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، وبالموت والبعث والحساب والجنة والنار، وبالقدر. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم، قال: صدقت، فتعجبوا، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أشراط، فقام فقال: على بالرجل، فلم يجدوه، قال: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم، لم يأت على حال أنكرته قبل اليوم). رواه البخاري في الأدب المفرد عن موسى بن إسماعيل عن الضحاك، ورواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم الصلاة عن البخاري ومحمد بن على الوراق كلاهما عن حرمي بن حفص عن الضحاك، ورواه البزار في المسند عن محمد بن مرزوق عن الضحاك، وقال عنه: (لا بأس به)، وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد والضحاك بن نبراس قد روى، عن ثابت غير حديث وليس به بأس غريب من حديث أنس).

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

### 

وليس كذلك فقد رواه أيضا الإمام المرزوي في الصلاة بإسناد حسن: قال حدثنا إسحاق بن راهويه، أنا عبيد الله بن موسى العبسى، ثنا أبو جعفر وهو عيسى بن ماهان الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: (جاء جبريل إلى رسول الله عَلَيْكَالُهُ في صورة رجل لا نعرفه، وكان قبل ذلك يأتيه في صورة دحية، فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه أو منكبيه فقال: ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة» قال: فإذا فعلت هذا فقد أسلمت؟ قال: «نعم» قال: فصف الإيان، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، والجنة والنار، وتؤمن بالبعث بعد الموت» قال: فإذا فعلت هذا فقد آمنت؟ قال: «نعم» قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فإذا فعلت هذا فقد أحسنت؟ قال: «نعم» قال: فمتى الساعة؟ قال: «هي في مفاتيح خمس من الغيب، لا يعلمهن إلا الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ ﴾، إلى آخر الآية، ولكن أبين لك من شرائطها: إذا رأيت كذا وكذا فاعلم أن الساعة قد اقتربت، ثم ولى، فقال رسول الله ﷺ: «على الرجل» فاتبعوه فلم يجدوا أحدا، فقال رسول الله ﷺ: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم).

جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين اللهي المهادي الأمين الله المهادي الأمين الله المهادي الأمين الله المهادي ال

## 📜 الوصية بالبدء بالتوحيد وفرائض الإسلام:

قال عَنْ جَلَّ : ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُ ۖ فَهَلْ أَنتُم

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ... فَإِلَا هُكُورُ إِلَا أُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسُلِمُوا أَ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَعِلَا مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ لُلَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّبِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ لُلَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّبِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ لُكُونَ فَي الصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ لُكُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

النّبِيُّ وَكَالِيْهُ مُعَاذَ بْنِ الصَّبَاحِ، عَنْ طَاوُسٍ -مولى ابن عباس - قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (أَوْصَى النّبِيُّ وَكَالِيْهُ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنّكَ سَتَأْتِي عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ النّبي وَيَ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِاللّيْلِ فَادْعُهُمْ إِلَى التّوْحِيدِ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيّامَ شَهْرٍ فِي إِنْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَالنّهَادِ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيّامَ شَهْرٍ فِي إِنْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنَياثِكُمْ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنَياثِكُمْ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنَاثِكُمْ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ وَلَا إِنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِحُمْ، وَإِينَاكَ وَدَعُوةَ المُظْلُومِ، فَإِنْهُ لَا حَجَابَ هَا دُونِي).

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

### 

﴿ رواه عبد الرزاق في المصنف، وهو في الصحيحين، من طريق أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس، ولفظ البخاري: (أَلَّا بَعَثَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ عباس عن ابن عباس، ولفظ البخاري: (أَلَّا بَعَثَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَا لِهِمْ، ثُوْخَذُ مِنْ غَنيِّهِمْ فَيُرْعَمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَا لِهِمْ، ثُوْخَذُ مِنْ غَنيِّهِمْ فَيْرُهِمْ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَاثِمَ أَمُوا لِ النَّاسِ )، وزاد البخاري ومسلم في رواية: (وَاتِّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ اللَّهِ حِجَاب).

وفي رواية عندهما: (فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْهَ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلنَّهَ وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ..)، وفي رواية عندهما: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ).

## 

## 📜 الوصية بالإقرار بفرائض الإسلام وبكل ما جاء به رسول الله ﷺ:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ عَلَى عَالَمَ مُسَالِكُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم لَتُوْمِنُ نَ بِهِ ء وَلَتَ نَصُرُنَّهُ أَنَّ قَالَ ءَأَقُرَرُتُم وَأَخَذْتُم عَلَى الْأَعْرِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ع

المعدد الله عن عُبَيْدُ الله بننُ مُوسَى، ثنا أَبُو مَوْزَةَ الشَّالِيُّ ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عنهان بن عمير البحلي، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرٍ البحلي رَضَوَلِيَلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله وَيَلِيَّةُ عَلَى رَوَاحِلِنَا مِنَ الْمُدِينَةِ وَهِي آكِلَةُ النَّوى فَرَفَعَ لَهُ شَخَصٌ، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ لَا عَهْدَ لَهُ بِالطَّعَامِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِةٌ السَّيْرَ وَأَسْرَعْنَا مَعَهُ، فَإِذَا فَتَى شَابٌ قَدِ اسْتَلْقَتْ شَفَتَاهُ مِنْ أَكُولِ لِحَى الشَّجَرِ فَسَأَلْهُ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَتَ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ مُحَمَّدًا عَيَالِيٍّ لِأَبْايِعَهُ، قَالَ: فَأَن مُحَمَّدُ أَكُولِ لِحَى الشَّجَرِ فَسَأَلْهُ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَتَ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ مُحَمَّدًا عَيَالِيٍّ لِأَبْايِعَهُ، قَالَ: فَأَن مُحَمَّدُ أَوْلِكُ لِللهِ اللهِ وَقَالَ: أَيْنَ أَيْنَ أَقْبَلَتَ؟ فَقَالَ: أَرْيدُ مُحَمَّدًا عَيَالِيٍّ لِأَبْايِعَهُ، قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ أَن رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك دُلَّنِي عَلَى الْإِسْلَامِ يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ أَلْ رَسُولُ اللهِ وَتُقِيرٌ بِهَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، قَالَ: أَقْرُرْتُ قَالَ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: أَقْرُرْتُ قَالَ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: أَقْرُرْتُ قَالَ: وَتَصُومُ مُ رَمَضَانَ، قَالَ: أَقْرُرْتُ قَالَ: وَتَصُومُ مُ مَضَانَ، قَالَ: وَتَصُومُ مُ مَضَانَ، قَالَ: وَتَصُومُ لَهُ الْإِسْلَامَ مَنْظُرُ إِلَى أَيْ شَيْء

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

يَنتَهِي صِفَتُهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفْنَا، فَوَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِي أَخَافِيقِ الجِّرْذَانِ فَانْدَقَّتْ عُنْقُهُ، فَمَاتَ، فَآتَاهُ رَسُولُ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ فَقَالَ: عَلَيَّ الرَّجُلُ، فَوَجَدْنَاهُ قَدِ انْتَنَتْ عُنْقُهُ، فَهَاتَ، فَآتَاهُ رَسُولُ فَالْتَقَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ فَقَالَ: عَلَيَّ الرَّجُلِ، فَوَجَدْنَاهُ قَدِ انْتَنَتْ عُنْقُهُ، فَهَاتَ، فَقَالَنَاهُ وَكَفَّنَاهُ اللهِ عَيَيْكِيْ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: احْمِلُوهُ إِلَى المُاء، فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ وَكَفَّنَاهُ وَحَنَّطُنُوهُ أَوْ وَهُ لَمْ اللهِ عَلَيْكِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: احْفُرُوا لَهُ وَالْحِدُوا لَحُدًا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَ لِغَيْرِنَا، وَجَلَسَ عَلَى قَبْرِهِ وَحَنَّطُنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: الْحُفْرُوا لَهُ وَالْحِدُوا لَحُدًا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَ لِغَيْرِنَا، وَجَلَسَ عَلَى قَبْرِهِ وَحَنَّطُنُ اللهُ عُنَّا فَالَ: أَلَا أَحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثِ هَذَا الرَّجُلِ؟ هَذَا مِمَّنْ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا لَا يُحَدِّنُنَا بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثِ هَذَا الرَّجُلِ؟ هَذَا مِمَّنْ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَكُسُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَهُ يَلْبِسُوا إِيمَنَاهُم بِظُلُم فَهُ إِنِّ أَعْرَضْتُ عَنْهُ وَمَلَكَانِ مَنْ فَالَ اللهُ عُوزَ وَجَلَّ: ﴿ الْمَنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّ عُلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ وَمَلَكَانِ فَى فَمِهِ ثَهَارَ الْجُنَاقِ، يُعَرِّفُنَا أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ جَائِعًا).

﴿ رواه محمد ابن نصر في تعظيم الصلاة، والطبراني في معجمه الكبير بهذا الإسناد واللفظ، ورواه أحمد من طرق أخرى عن زاذان عن جرير نحوه ولفظه: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنَ المُدِينَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوضِعُ نَحْوَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنَ المُدِينَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوضِعُ نَحْوَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ. قَالَ: فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا، فَسَلَّم، فَرَدَدْنَا عَلَيْه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ. قَالَ: فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا، فَسَلَّم، فَرَدَدْنَا عَلَيْه، فَقَالَ لَهُ النَّبِي وَعَشِيرَتِي، قَالَ: فَأَيْنَ تُويدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي اللّهِ عَلَيْكِيْهُ وَلَكِ يَ وَعَشِيرَتِي، قَالَ: فَأَيْنَ تُويدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَالَدِي وَعَشِيرَتِي، قَالَ: فَأَيْنَ تُويدُ؟ قَالَ: تُشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا لا اللّهِ عَلَيْكِيْهُ وَالَنَ يُعَمِّدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا لا إِللهُ إِللّهُ عَلَيْكُ عُلَادًا وَسُولُ اللّهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وتُقُوتِي الزَّكَاة، وتَصُومُ رَمَضَانَ، وتَحُبُّ الْبَيْتَ، قَالَ: قَدْ أَوْرُرْتُ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ بَعِيرَهُ دَخَلَتْ يَدُهُ فِي شَبَكَةٍ جُرْذَانٍ، فَهَوَى بَعِيرُهُ وَهُوى النَّهُ فَقَالَ: قَدْ أَوْرُرْتُ. قَالَ: قَدْ أَوْرُونَ اللّهِ، وَتُعْمِى السَّهُ عَدْ أَوْرُونَ اللّهِ عَمْ الْكِيهُ وَهُوى بَعِيرُهُ وَهُوى اللّهِ عَلْنَا فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْلٍ

الرَّجُلُ، فَوَقَعَ عَلَى هَامَتِهِ، فَهَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالرَّجُلِ. قَالَ: فَوَثَبَ إِلَيْهِ عَارُ بِنُ يَاسِرٍ وَحُذَيْفَةُ فَأَفْعَدَاهُ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَبِضَ الرَّجُلُ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَىٰ الرَّجُلِ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَىٰ الرَّجُلِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلكَيْنِ اللَّهِ عَيَىٰ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلكَيْنِ يَدُسَّانِ فِي فِيهِ مِنْ ثِهَا رِ الجُنَّةِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ اللَّهِ مَا مَنُوا وَلَهُ يَلْمِسُوا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَمُمُ اللَّمَنُ وَمُمَ مِنْ اللَّهِ مَنْ ثَهَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَا يَلْمِسُوا إِيمَنهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَمُمَ مَنْ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ اللَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَانهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَمُمُ اللَّمُ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّمُ مُنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَمَل قَلِيلًا فَي وَكَفَيْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ، قَالَ: وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الل

### الباب السادس:

## 📜 الوصية بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به وأداء الفرائض:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۗ وَلَا تَقْنُ لُوا أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُواْ

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

### 

ٱلْفُوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُوهُ وَصَّنَكُمْ بِهِۦلَعَلَكُوْ نَعْقِلُونَ ﴾[الأنعام:١٥١].

وقال عَزَّهَجَلَّ: ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾[النساء:٣٦].

وقال جَلَّجَلَالُهُ: ﴿ وَمَا ٓ أُمِرُوٓ ا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾[السنة:٥].

وقال عَزَقِجَلَّ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١١].

عن شُعْبَة بن الحجاج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وعن أبيه كليها، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضَالِكُ عَنْهُ: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضَالِكُ عَنْهُ: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ: أَرْبُ مَا لَهُ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ يُدْخِلُنِي الجُنَّة، فقالَ القوم: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فقالَ النبي عَلَيْكِيةٍ: أَرَبُ مَا لَهُ: تَعْبُدُ اللَّه وَلاَ تُشْرِكُ يُعْبُدُ اللَّه وَلاَ تُشْرِكُ يَعْبُدُ اللَّه وَلاَ تُشْرِكُ يَعْبُدُ اللَّه وَلاَ تُشْرِكُ يَعْبُدُ اللَّه وَلاَ تُشْرِكُ إِلَيْ اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُ إِلَيْهِ مَا لَكُ مَا لَهُ مَا لَهُ وَتَصِلُ الرَّحِمَ). متفق عليه.

﴿ وَفِي رَوَايَة لَمُسَلَم عَنَ ابن نَمِير، عَنَ ابن عَثَمَان، عَنَ مُوسَى بِهِ (أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِ لَكِهِ – لَوْ بِزِمَامِهَا – ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ – لَوْ بِزِمَامِهَا – ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ – لَوْ بِزِمَامِهَا – ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ – أَوْ بِزِمَامِهَا – ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ – أَوْ يَا كُمَّدُ – أَخْبِرْنِي بِهَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الجُنَّة، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةٍ، ثُمَّ أَوْ يَا مُحَمَّدُ – أَخْبِرْنِي بِهَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الجُنَّة، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةٍ، ثُمَّ

### *もゃも*どもぇ*もども*ぇ*もども*ながもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがんまがんまがんまがんまがんまだんだん

نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وُفِّق، أَوْ لَقَدْ هُدِي، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيُظِيِّةٍ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ).

- ﴿ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السبيعي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ مُعَاذِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللّهِ عَلَى عِبَادِه، وَمَا حَقُّ الغَبَادِ عَلَى اللّهِ؟ قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ لَيُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ أَفَلاَ أُبشِّرُ فِيهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ تُبشِّرُهُمْ، فَيَتَّكِلُوا). متفق عليه، وروياه في صحيحيها أيضا من حديث: قَتَادَة، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَالِكُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَادٍ بْنِ جَبَلٍ مَعَادٍ بْنِ جَبَلٍ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَادٍ بْنِ جَبَلٍ مَعَادٍ بْنِ جَبَلٍ مَعَلَى اللّهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَعَلَى اللّهُ عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلٍ مَعَادٍ بْنِ جَبَلٍ مَعَادٍ بْنِ جَبَلٍ مَعْدَ وَمِن حديث شُعْبَهُ مِنْ عَالِهُ إِلْهُ مُعْدَادٍ بْنِ جَبَلِ مَعْدِ وَمِنْ مُعَادٍ بْنِ جَبَلٍ مَعْدَى مُعَادِ بْنِ جَبَلُ مَا اللّهُ عَلْهُ عَنْ مُعَادٍ وَمِن مُعَادِ بْنِ جَبَلِ مَعْدَادٍ بْنِ جَبَلُ مَا اللّهُ عَنْ مُعَادٍ مُن مُعَادٍ بْنِ عَبْلُ مَعْهُ وَلَهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مُعَادٍ بْنِ جَبْلُ مَعْهُ وَلِهُ مُنْ عَادٍ بْنِ جَبْلُ مَا عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَا
- ﴿ عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأنصاري، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ [ابن عمرو بن جرير البجلي]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجُنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المُكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجُنَّة، قَالَ: تَعْبُدُ الله لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المُكْتُوبَة، وَتُؤدِّي الزَّكَاة المُفُووضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلاَ أَنْقُصُ المُفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَ وَلَيْ قَالَ النَّبِيُّ عَيَا اللهُ إِلَى مَنْ اللهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا). وواه مسلم في صحيحه.

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

النَّبِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَىٰ اللَّهِ عَنْ هُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ وَيَعَلِيّهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ وَيَعَلِيهِ مَن فَقَالَ: أَوْصِنِي، قَالَ: (تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَعْبُوهُ مَ فَقَالَ: أَوْصِنِي، قَالَ: (تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَعْبُوهُ مَن مَن البَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَوْمِي الزَّكَاة، وَتَعْبُرُهُ وَتَسْمَعُ وَتُعِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَعْبُرُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ مَن اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ مِن اللَّهُ وَلَا تُسْمَعُ وَتُعلِيعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا تُسْمَعُ وَتُعلِيعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُسْمَعُ وَتُعلِيعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ك عن معْمَر، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لِللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟: الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ " ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِع ﴾، حَتَّى بَلَغَ، ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِهَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، إِلَّا حَصَائِدُ

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين على

### *もゃも*どもぇ*もども*ぇ*もども*ながもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがんまがんまがんまがんまがんまだんだん

أَلْسِتَتِهِمْ). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من طريق:

 جَرِير، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَالْحُكُم بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلَكِلْهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَقَدْ أَصَابَ الْحُرُّ فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ حَتَّى نَظَرْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَبُهُمْ مِنِّي قَالَ: فَكَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْبِئْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المُكْتُوبَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المُفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَإِنْ شِنْتَ أَنْبأَتُكَ بِأَبْوَابِ الْجُنَّةِ! قُلْتُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخُطِيئَةَ، وَقِيَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ نَتَجَافَى جُنُونَهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ قَالَ: وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ. قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ. فَسَكَتَ فَإِذَا رَاكِبَانِ يُوضِعَانَ قِبَلَنَا، فَخَشِيتُ أَنْ يَشْغَلَاهُ عَنْ حَاجَتِي قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا لَنْؤَاخَذُ بِمَا نَقُولُ

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

بِٱلْسِنَتِنَا؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ جَبَلِ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أُلْسِتَتِهِمْ).

 ورواه أحمد بإسناد حسن من طريق عَبْد الْحَمِيدِ ابْنَ بَهْرًا مَ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ بن حوشب، حَدَّثَنَا ابْنُ غَنْم، عَنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِكِلَمَّ خَرَجَ بِالنَّاسِ قِبَلَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَكِبُوا، فَلَمَّا أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَعَسَ النَّاسُ عَلَى أَثَرِ الدُّلْجُةِ، وَلَزِمَ مُعَاذٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِلَيَّهُ يَتْلُو أَثَرَهُ، وَالنَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ تَأْكُلُ وَتَسِيرُ، فَبَيْنَهَا مُعَاذٌ عَلَى أَثْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلَيْلَةٍ، وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَى عَثَرَتْ نَاقَةُ مُعَاذٍ، فَكَبَحَهَا بِالزِّمَام، فَهَبَّتْ حَتَّى نَفَرَتْ مِنْهَا نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَةٍ كَشْفَ عَنْهُ قِنَاعَهُ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ أَدْنَى إِلَيْهِ مِنْ مُعَاذٍ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ۖ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ. قَالَ: لَبَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ: ادْنُ دُونَكَ. فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى لَصِقَتْ رَاحِلْتَاهُمَا إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ النَّاسَ مِنَّا كَمَكَانِهِمْ مِنَ الْبُعْدِ. فَقَالَ مُعَاذُّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَعَسَ النَّاسُ، فَتَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ تَرْتَعُ وَتَسِيرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا! فَلَمَّا رَأًى مُعَاذٌ بُشْرَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ وَخَلْوَتَهُ لَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اثْذَنْ لِي أَسْأَلْكَ عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ أَمْرَضَتْنِي وَأَسْقَمَتْنِي وَأَحْزَنَتْنِي. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: سَلْنِي عَمَّ شِئْتَ. قَالَ: يَا

### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

نَبِيَّ اللَّهِ، حَدِّثْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةَ لَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا. قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «بَخِ بَخِ بَخِ لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ، لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ، ثَلَاثًا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللّهُ بِهِ الْخَيْرَ»، فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا قَالَهُ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي أَعَادَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ حِرْصًا لِكَيْ مَا يُتْقِنَهُ عَنْهُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا حَتَّى تَمُّوتَ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعِدْ لِي فَأَعَادَهَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّات. ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَاكِاتِهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذُ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ، وَقَوَام هَذَا الْأَمْرِ وَذُرْوَةِ السَّنَام. فَقَالَ مُعَاذُ: بَلَى بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَحَدِّثْنِي. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ وَيَكَالِلْهُ: إِنَّ رَأْسَ هَذَا الْأَمْرِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَإِنَّ ذُرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلَكِالَّةِ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ مَا شَحَبَ وَجُهُ، وَلَا اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلِ تُبْتَغَى فِيهِ دَرَجَاتُ الجُنَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ المُفْرُوضَةِ كَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا ثَقُلَ مِيزَانُ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تَنْفُتُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله).

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين المجاهدة الأمين المجاهدة الأمين المجاهدة الأمين المجاهدة المحددة المدادة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المدادة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المدادة المحددة المح

### الباب السابع:

📜 الوصية بإخلاص الدين والإحسان في العبادة والعمل:

قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلَّ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر:١١].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ النساء ١٤٦].

وقال تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿ بَكَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُۥ أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾[البقرة:١١٢].

عن سُلَيْمَان بن بلال، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَلُ اللّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَنْهُ قَالَ: (قلت يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ أَلِي اللّهُ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الحَدِيثِ أَلْهَ اللّهُ اللّهُ مَنْ قَالَ لَا يَسْأَلُني عَنْ مَنْ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ أَوْ نَفْسِهِ عَلَى الحَدِيثِ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ). رواه البخاري في صحيحه.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ولله

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

عن سُفْيَان بْن عُيْنَة ، عَنْ عَمْرٍ و ابْنَ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا مَنْ شَهِدَ مُعَاذًا حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ. يَقُولُ: (اكْشِفُوا عَنِّي سَجْفَ الْقُبَّةِ أُحَدِّثُكُمْ عَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ، وَقَالَ مَرَّةً: أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ، لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَكِلُوا ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكِيَّةٍ، لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَكِلُوا ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ ، لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَكِلُوا ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَةً وَلَمْ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ ، لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَكِلُوا ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَ مَنْ وَلُولُ مَنْ عَلْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ

﴿ عَنْ قَتَادَةَ بِن دَعَامَةً، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَقَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا لِللهِ عَيْقُولُ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُما عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ"، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحُظَّابِ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ؟ هِي كَلِمَةُ الْإِخْلاصِ الَّتِي عَلَى النَّارِ"، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحُظَّابِ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ كَلِمَةُ التَّقُوى الَّتِي أَلَاصَ عَلَيْهَا أَلْزُمَهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحَمَّدًا وَيَكَالِي وَ أَصْحَابَهُ، وَهِي كَلِمَةُ التَّقُوى الَّتِي أَلَاصَ عَلَيْهَا أَنْ لَا إِللهُ وَيَكُلِي وَ أَصْحَابَهُ، وَهِي كَلِمَةُ التَّقُوى الَّتِي أَلَاصَ عَلَيْهَا وَلَيْ الله عَلَيْهُ عَمَّدُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ المُوْتِ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ". رواه أحمد في المسند، والحاكم في صحيحه، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، والضياء المقدسي في الصحيحة.

عن خَالِد الْحَذَّاء، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْرَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَيْلِيَّةُ عَنْهُ، يَقُولُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ سَمِعْتُ عُثْرَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَيْلِيَّةً، يَقُولُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ سَمِعْتُ عُشَانَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ). رواه مسلم في صحيحه.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

الله عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ اللهِ عَيْلِيّ، وَاه مسلم في صحيحه.

ا عن شُعْبَة، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن عاصم، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَرْ وَانَ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَجَلْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَلِيَّالَّهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيَّالَّهِ يَقُولُ: (نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلْزُومُ الْجَهَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ، جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَنَّهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةُ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. وَسَأَلَنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَهِيَ الظُّهْرُ). رواه أحمد في المسند واللفظ له، والترمذي مختصرا وحسنه، وابن حبان في صحيحه.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليهم

*もゃも*どもぇ*もども*ぇ*もども*ながもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがんまがんまがんまがんまがんまだんだん

 عن محمد بْن إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيلِهِ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنِّى، فَقَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِمْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَّاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتُهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ). رواه أحمد في المسند، وابن ماجه، والحاكم في صحيحه على شرط الشيخين من طريق صالح بن كيسان وابن إسحاق عن الزهري.

ا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ العمِّي، نا أَبُو عِمْرَانَ الْجُوْنِيُّ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ ربيعة بن كعب الأَسْلَمَي -خادم رسول الله- قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَمَا شِنْتُمْ، فَنَادَى رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ، قَالَ: فَمَا الْيَقِينُ؟ قَالَ: التَّصْدِيقُ بالْقيامةِ). رواه البيهقي في شعب الإيان وإسناده

وَ عَنْ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجُزَرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَقِفُ الْمُوْقِفَ أُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، وَأُرِيدُ أَنْ يُرَى مَوْطِنِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِّهِ ـ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ

#### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠]). رواه الحاكم في صحيحه وقال: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن).

عن أبي جَعْفَرٍ عيسى بن ماهان الرَّازِيُّ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاكِتِهِ لَا شَرِيكَ لَكُ، وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ). قَالَ أَنسُ: (وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ). قَالَ أَنسُ: (وَهُو دِينُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ). قَالَ أَنسُ: (وَهُو دِينُ اللَّهِ اللَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي جَاءَتْ بِهِ الرَّسُلُ وَبَلَغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا ﴿ وَأَتَكَامُوا كَتَابِ اللّهِ فِي آخِرِ مَا نَزِلَ اللّه عز وجل: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ قَالَ: بخَلْع الْأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا ﴿ وَأَتَكَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الرَّكَوْةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَءَاتُوا الرَّكَوْنَ كَالُوا وَأَقَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الرَّكَوْةُ وَءَاتُوا الرَّكَوْنَ كَالُولَ اللهِ فَي آلِتِهِ الرَّالِيَالِينِ ﴾).

رواه ابن ماجه، والبزار، والطبري في التفسير، وصححه الحاكم في صحيحه، والضياء في الصحيحة.

﴿ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ -ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ وَهُو أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُو مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ وَهُو أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُو مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ وَهُو مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَاكِيَّةٍ عَنَّ الأَنْصَارِيِّ: فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ - (أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُو مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَاكِيَّةٍ عَنَّ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيَاكِيَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي،

#### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيلَةٍ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيلَةٍ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلَةٍ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى ذَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ، قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَآبَ فِي البَيْتِ، رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: "لاَ تَقُلْ ذَلِك، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ" قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى المُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ). قال الزهري بعده: (ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ). متفق عليه، وقول الزهري عند مسلم.

عن حرملة بن عمران التجيبي، عن سَعِيد بْن أَبِي سَعِيدٍ الْمِهْرِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَرَادَ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وحايا النبي الهادي الأمين عَلِيُّهُ

أَوْصِنِي! قَالَ: اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ! قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: اسْتَقِمْ وَلْتُحَسِّنْ خُلُقَكَ). رواه الطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في صحيحه، وحسنه ابن حجر في الأمالي.

عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَضَالِيَةُ عَنْهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِني، فَقَالَ: (اعْبُدِ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمُوتَى، وَاذْكُرِ الله عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً: السِّرُ بِالسِّرِ، وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلانِيَةِ"، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَمْلَكِ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: يَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عن عَبْد اللَّهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنِ حَالد بْنِ أَبِي عُمَرَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُمَلِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَنِ خالد بْنِ أَبِي عُمَرَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُمَلِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: (أَخْلِصْ دِينَكَ يَكُفِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: (أَخْلِصْ دِينَكَ يَكُفِكَ

#### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 

الْعَمَلُ الْقَلِيلُ). رواه ابن أبي حاتم في التفسير، والحاكم في صحيحه وقال: (صحيح الإسناد)، والبيهقي في شعب الإيهان وأعله بالإرسال بين الجملي ومعاذ.

عن عَبِيدَة بْن مُميْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَة، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكِ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيكًا فَهُو لِشَرِيكِي، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالِكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا لِللَّهِ وَلِلرَّحِمِ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ). رواه مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا لِلَّهِ وَلُوجُوهِكِمْ، فَإِنَّهَا لِوُجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ). رواه الدارقطني في السنن، والبيهقي في شعب الإيان، والضياء المقدسي في الصحيحة، وحسن الدارقطني في السنوطي.

الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيَّةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيَّةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: رَجُاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيَّةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَكُ وَهُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ: لَا شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ: لَا شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ: لَا شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّه وَيَهِلِيَّةٍ: لَا شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّه وَيَعْلِيلَةٍ: لَا شَيْءَ لَهُ مَا كَانَ لَهُ خَالِطًا، وَابْتُغِي بِهِ وَجُهُهُ). لَا شَيْءَ لَهُ خَالِطًا، وَابْتُغِي بِهِ وَجُهُهُ). رُواه النسائي وحسنه العراقي وابن رجب وابن حجر.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين والله

النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ). رواه ابن خزيمة في صحيحه.

الباب الثامن: في إخبات القلب لله وحده في كل أعماله:

#### 🎩 الوصية بتقوى الله وحده:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا آَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِمِدِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَابِّتِي ثَمَناً قِلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ١١].

وقال نوح لقومه: ﴿ أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾[نح: ٣].

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين اللهاي المين الميان المين الميان ال

المنافق الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّةَ وَضَيِّياً اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّةَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّةَ السَّيِّةَ اللَّهِ عَنْهُمَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ). رواه أحمد، والترمذي، وصححه، والحاكم في طحيحه.

عن سُلَيْ اللهِ عَلَان بُن المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو الْدَّهُمَاءِ، قَالَ عَفَّانُ: وَكَانَا يُكْثِرَانِ الْحُجَّ، قَالَا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: (أَخَذَ قَالَ عَفَّانُ: وَكَانَا يُكْثِرَانِ الْحُجَّى قَالَا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: (أَخَذَ بِيكِي رَسُولُ اللهِ عَيْكِي مَعُ عَلَّمُهُ الله مُعَلِّي عَلَّا عَلَّمُهُ الله مُعَلَّى فَيهَا حَفِظْتُ عَنْهُ أَنْ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتَّقَاءً لِلّهِ، إِلَّا آتَاكَ اللّهُ خَيْرًا مِنْهُ). رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح عن: وكيع بن الجراح، وعفان بن مسلم، وبهز بن أسد، وإسهاعيل بن عليه، كلهم عن سليهان به، ولفظ وكيع (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُو خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ). ورواه أبو عبيد القاسم وكيع (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللّهُ بِهِ مَا هُو خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ). ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الخطب عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن سليهان، به نحوه.

ورواه من طريق أيوب السختياني، عن حميد بن هلال مرسلا قال: (أوصى رسول الله ﷺ وَلَيْكُلُولُهُ رجلا فقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك خيرا منه).

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 📜 الوصية بدعاء الله وحده:

قال عَزَّفَجَلَّ: ﴿ .. فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن:١٨]

الله عَنْ خَالِدِ الحُذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهجيمي، عَنْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ [وهو جابر بن سُليم]، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ، أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْكِةً وَقَالَ اللهِ عَلَيْكِةٍ، أَوْ قَالَ أَنْتَ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ "، قَالَ: فَإِلاَمَ تَدْعُو؟ قَالَ: "أَدْعُو إِنَّا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَدَهُ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُّ فَدَعُوثَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعُوثَهُ أَنْبَتَ لَكَ، وَمَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُّ فَدَعُوثَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُّ فَدَعُوثَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُّ فَدَعُوثَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرٍ فَأَضْلَلْتَ فَذَعَوْتَهُ رَدًّ عَلَيْكَ"، قَالَ: اللهِ عَنَّ وَجُلُ ثُمَّ قَالَ: "أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ لَهُ: "لاَ تَسُبَنَّ شَيْئًا"، أَوْ قَالَ: "أَحَدًا"، فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ: "أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ لَهُ: "لاَ تَسُبَنَّ شَيْئًا"، أَوْ قَالَ: "أَحَدًا"، فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ: "أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ لَهُ: "لاَ تَسُبَنَ شَيْئًا"، أَوْ قَالَ: "أَحَدًا"، مُنْسُلِمُ الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ قَيَلِيلَةٍ، "وَلا تَوْهَلِي إِلَى الْمُعْرُوفِ وَلَوْ فَالَ: " أَعَنْ مَنْ مُنْ وَلُوكَ فِي إِنَاءِ الشَّعْمِ، وَاتَّذِرْ إِلَى مُنْسُطُ وَجُهُكَ إِلَى أَخِيكَ وَإِنْسَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّا مِنَا لَمُعْيَوْنِ، وَإِنَّاكُ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّا مِنَا لَمُعْيَلِةً وَاللهُ تَبَارَكُ وَاللهُ تَبَارَكُ وَاللهُ تَبَالِكُ لاَ يُحْبُلُهُ وَاللهُ تَبَارَكُ وَاللهُ تَبَارَكُ وَاللهُ وَيَعَلَى لا يُحِيلُةً وَاللهُ تَبَارَكُ وَاللهُ وَالَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَ

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

#### 📜 الوصية بالتوكل على الله والاستعانة به وحده والرضا بقضائه:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـنَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَ اَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ... وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾[المائدة: ١١].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عن الاستعانة به وحده: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤَّمِنِينَ ﴾[المائدة: ٢٣]

عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ عَيَلِي قَيْسُ بْنُ الحَجَّاجِ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ عَيَلِي يَوْمًا، فَقَالَ: (يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ، عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّه تَجِدْهُ ثَجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّه، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ احْفَظِ اللّه يَخْفَظُك، احْفَظِ اللّه تَجِدْهُ ثُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّه، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّة لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِللّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّه عَلَيْك، رُفِعَتِ لكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّه عَلَيْك، رُفِعَتِ لكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّه عَلَيْك، رُفِعَتِ لكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُوكُرُوكَ إِللّهِ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّه عَلَيْك، رُفِعَتِ الطَّالَة لَكُولُهُ إِلللّه عَلَيْك، رُواه أَحْد، والترمذي وصححه، والحاكم في صحيحه، والضياء الأَقْلَامُ وَجَفَّتُ الصَّحُوكَ اللّه عَلَيْك، رواه أخرى عن قيس بلفظ: (كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللّه عَلَيْكَ، فَقَالَ: في الصحيحة، ورووه من طرق أخرى عن قيس بلفظ: (كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللّه عَلَيْكَ، فَقَالَ:

#### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

يَا غُلامُ، أَوْ يَا غُلِيَّمُ، أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِيّاتٍ يَنْفَعُكَ اللّهُ بِهِنَّ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: احْفَظِ اللّهَ يَجِدُهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ، فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِيَا هُو كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخُلْقَ كُلَّهُمْ فَاسْأَلِ اللّه، وَإِذَا اسْتَعَنْت، فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِيَا هُو كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخُلْقَ كُلَّهُمْ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِيَا هُو كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخُلْقَ كُلَّهُمْ جَيِعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنُهُ اللّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ وكَ اللّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ وكَ اللّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ وكَ اللّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ وكَيْرًا، وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ وَا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّهُ مَا السَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا).

عن عَبْدُ اللهِ بْن إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ عبدالرحمن بن هرمز، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْكِيالَةٍ: (الْمُؤْمِنُ الْقُومِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ).

عن الْبُارَك بن فضالة، عَنِ الْحُسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيِّ عَيَالِلَهُ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً، أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: وَيُحْكَ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: وَيُحْكَ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: مِنْ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا انْبِذْهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْك مَا أَنْكِحْتَ أَبَدًا).

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِلَيْ

*もゃも*どもぇ*もどもぇもどもぇもども*など*も*などもぇからぇからぇからぇからょかとぇまどもぇまだんまだんまだんままだんかん

رواه أحمد واللفظ له، وابن ماجه، وقال: (انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا)، وابن حبان في صحيحه ولفظه: (مَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا، انْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكَتْ وَهِيَ عَلَيْك وُكِلْتَ عَلَيْها). ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي عامر الخزار عن الحسن به ولفظه: (قَالَ: أَيْسُرُّكَ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا؟ انْبِذْهَا عَنْكَ).

المَعْتُ عَنِ عبدالله ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ لَكُمْ تَوكَّلُهُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ لَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوكَلُهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ لَكُمْ تَوكَلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولِ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَل

#### الوصية بالخشية والرهبة والرغبة من الله وحده:

قال سبحانه عن الخوف منه وحده: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوَلِيَآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾[آل عمران: ١٧٥].

### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

وقال عَنَّوَجَلَّ عن الخشية منه وحده: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَهُ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٓ أُوْلَئِهَكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَذِينَ ﴾[التوبة: ١٨].

وقال جَلَّجَلَالُهُ: ﴿ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾[البقرة: ٤٠]

الْمُعَلَّى بِن زِياد الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ أَوْ يُدَكِّر بِعَظِيمٍ». رواه أحمد، فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ أَوْ يُذَكِّر بِعَظِيمٍ». رواه أحمد، وإسناده صحيح، والترمذي مطولا، وابن ماجه مختصرا.

عن شُعْبَة بن الحجاج، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ أَوْصَى رَجُلًا، ص فَقَالَ: (إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ أَوْصَى رَجُلًا، ص فَقَالَ: (إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَغَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَالْجَلْتُ اللّذِي أَلْذِي أَنْزُلْتَ، وَبِنَبِيّكَ الّذِي إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللّذِي أَنْزُلْتَ، وَبِنَبِيّكَ اللّذِي أَرْسُدْتَ. فَإِنْ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ). متفق عليه.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِنْ المدين وصايا النبي الهادي الأمين عِنْ وصديدة ومعمدة ومعمدة

#### 📜 الوصية بتوحيد الله بأعلى الحب والحياء منه:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَامُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيثُم ﴾[المائدة: ٥٤]

وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ أَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

عن شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَحَتَّى يُقْذَفَ فِي قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَحَتَّى يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ النَّارِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ). رواه أحمد في المسند واللفظ له، والبخاري ومسلم في الصحيحين بنحوه.

عن أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلَيْكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيهَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ مَنْ فَي فَي النَّارِ". متفق عليه. المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". متفق عليه.

### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين 🚅

#### 

عن اللَّيْث بْن سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مرثد أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مرثد أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدُ الأنصاري أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيلَّةٍ أَوْصِنِي قَالَ: (أُوصِيكَ يَزِيْد الأنصاري أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيلَّةٍ أَوْصِنِي قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِي رَجُلا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ). رواه أحمد في الزهد، والبيهقي في شعب الإيهان، والضياء المقدسي في الصحيحة.

الله عَنْ جَدْ قَالَ: حَدَّمَ الله عَنْ جَدْ القُشَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: "إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُ فَلَا يَرَينَهَا". قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: "فاللهُ أَحَقُ اللهُ أَحَقُ اللهُ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "فاللهُ أَحَقُ اللهُ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "فاللهُ أَحَقُ اللهُ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "فاللهُ أَحَقُ اللهُ أَكُنُ يُسْتَحْيَا مِنْهُ"). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم في صحيحه.

#### 📜 الوصية بالتوبة:

الله عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِوٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ مُعَاذٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ (قُلْتُ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجْرٍ وشَجَرٍ، وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ فَأَحْدَثْ لِللهِ فِيهِ تَوْبَةً: السِّرُ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيةِ).

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه الله الله الله المن المناهبة الله المناهبة المناه

#### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

رواه أحمد في الزهد، والطبراني في معجمه الكبير، وحسن إسناده لشواهده مع انقطاعه بين عطاء ومعاذ: المنذري والسيوطي والمناوي.

#### 🃜 الوصية بالحب في الله:

عنْ سَهْلِ بن أنس بن معاذ الجهني، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيّ وَ عَنْ أَفْضَل الْإِيمَانِ قَالَ: أَنْ تُحِبَّ لِلَّهَ، وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ. قَالَ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَمُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ). رواه أحمد، والطبراني في معجمه الكبير، ويتقوى بشواهده.

ا عَنْ مَنْصُورٍ بن المعتمر، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيهَانِ وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَأَنْ يَبْغُضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيئًا). رواه أحمد والنسائي واللفظ له بإسناد صحيح. جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ولي المعلاد ومديده ومديد ومديده ومد

#### 📜 الوصية باجتناب الشرك وكبائر المعاصى:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم

وقال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّخِلُكُم مُّذُخَلًا كَرِيمًا ﴾[النساء: ٣١]

عن سُلَيْمَان بْن بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَلَ اللّهِ وَمَا هُنَّ؟ رَضَوَلَ النّبِيِّ وَمَا هُنَا اللّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اللّهَ مِناتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ). متفق عليه.

المَّوْدَاءِ وَضَالِلُهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي عَيَّا لِللهِ أَنْ: لَا تُشْرِكْ بِاللّهِ شَيْعًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَثْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ). رواه البخاري في الأدب، وابن ماجه في السنن بإسناد حسن بشوا هده.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْ صَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنَّمُ، أَوْ حُرِّ قَتُمْ، وَلَا تَتُرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وَلَا تَرْكُبُوا أَوْ صُلِّبْتُمْ، وَلَا تَتُرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وَلَا تَوْرُ وَا مِنَ المُوتِ وَالْقَتْلِ الْمُعْصِيةَ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا فَاخْرُجْ، وَلَا تَضَعْ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا فَاخْرُجْ، وَلَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ وَأَنْصِفْهُمْ مِنْ نَفْسِكَ). رواه الطبراني في المعجم، والضياء في الصحيحة.

الْخَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ رَضَوَلِلَهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلَكِلَيُّهُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: (لَا الْخَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ رَضَوَلِللَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِكِلَيَّهُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: (لَا الْخَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ رَضَوَلُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتُ وَمَالِكَ، وَلاَ تَثْرُكُنَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْ أَهْلِكَ مِنْ أَمْرَاكُ وَالْمُعْمِيةَ وَلاَ تَشْرَبَنَ خَوْرًا وَإِنَّهُ مُتَعَمِّدًا وَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْ وَمَالِكَ، وَلا تَشْرَبَنَ خَوْرًا وَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمُعْصِيةَ وَإِنَّ بِالمُعْصِيةِ حَلَّ مِنْ طُولِكَ، وَلا تَشْرَبَنَ خَوْرًا وَإِنَّهُ رَأُسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمُعْصِية وَلَى اللَّهُ عَنْ وَكَلَّ اللَّهُ عَنَّ وَكَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُولَاكُ وَالْمُورَادَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُولِكَ وَأَنْ فَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُ وَلِكَ مَنْ طُولِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَضَاكَ أَدَبًا مُولِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ فَي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

الله عَلَيْهُ أَوْصَى بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِهِ (لَا تُشْرِكْ بِاللهِ وَإِنْ عُذَّبْتَ وَإِنْ حُرِّفْتَ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ خُرِّفْتَ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ خُرُجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرُجْ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاة وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرُجْ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلاة مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاة مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ فِيهِمْ فَاللهِ إِيَّاكَ، وَالْحُمْرَ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، وَإِيَّاكَ وَالمُعْصِيةَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، وَإِيَّاكَ وَالمُعْصِيةَ فَإِنَّهُم مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ فِيهِمْ فَاللهِ إِيَّاكَ، وَالْحُمْرَ فَإِنَّهُمْ مِنْ الزَّحْفِ، وَلَا تُنوَقَى عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَوْرَّ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ أَصَابَ لَسُخْطُ اللهِ، ولا تُنازِعَنَّ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ، وَلَا تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثُبُتْ، أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَوْقَى مِنَ الزَّعْفِ عَصَاكَ عَنْهُمْ، النَّاسَ مَوْتَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثُبُتْ، أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا يَوْمَى النَّولَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ مَنْ أَنْ الْمُوسَلِقَى وَعَيْرُهُ وَلَا أَنْ الْمُعَمَالُونَ مَنَالُ بَيْنَ مَكْحُولِ وَأَنْهُ اللهِ عَبَيْدِ فِي هَذَا الْمُعَلَى الْبُومُ اللهِ عَيْرُهُ وَلَا أَمُولُ الْمُومَالُومُ اللهُ عَلَى أَلُو عَبَيْهُ وَالْافِرَةِ وَأَلْ أَبُو عُبَيْدٍ فِي هَذَا الْمُوسَالُ الْمَالُ الْعَصَا الَّتِي وَالْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُلِولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

قال ابن حجر في الأمالي: (قَالَ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ كَأَنَّ النُّوصِي بِهَذِهِ الْوَصِيّةِ ثَوْبَانُ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ.. وَسَعِيدٌ وَمَكْحُولٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، لَكِنَّ مَكْحُولًا ثَوْبَانُ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ.. وَسَعِيدٌ وَمَكْحُولٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، لَكِنَّ مَكْحُولًا ثَوْبَانُ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ. وَقَدْ لَمَ يُدْرِكُ أُمَّ أَيْمَنَ وَهِي مَوْلَاةُ النَّبِيِّ عَيَالِيلَةٍ وَاسْمُهَا بَرَكَةٌ فَالْإِسْنَادِ لِذَلِكَ مُنْقَطِعٌ.. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحُسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمِعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ، بِإِسْنَادٍ حَسَنِ مَوْطِولٍ إِلَى جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أُمَّيْمَةً مَوْلَاةُ النَّبِيِّ عَيَلِيلَةٍ).

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِنْ

ا عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرهاوي، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَى الكَلاعي، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نْفَيْرٍ، عَنْ أُمَيْمَةَ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهَا، مَوْ لَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِلَّهِ، قَالَتْ: كُنْتُ أَصُبُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وُضُوءَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: (لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ بِالنَّارِ، وَلَا تَعْصِيَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ ثُخَلِّي عَنْ أَهْلِكَ وَدُنْيَاكَ فَتُخَلِّهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ شَرٍّ، وَلَا تَنْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، وَلَا تَفِرَّنَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ، وَلَا تَزْدَادَنَّ فِي تُخُوم أَرْضِكَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَأْتِي بِهِ عَلَى رَقَبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِقْدَارِ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخِفْهُمْ في اللهِ). رواه ابن أبي عاصم في الآحاد، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط، والحاكم في صحيحه، وحسنه ابن حجر وقال: (فَإِنْ كَانَتْ أُمَّيْمَةُ تُكَنَّى أُمُّ أَيْمَنَ فَلَعَلَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ مَكْحُولٍ وَأُمِّ أَيْمَنَ هُوَ جُبَيْرُ ابْن نُفَيْرٍ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَيَكُونُ مُتَابِعًا جَيِّدًا وَإِلَّا فَهُو شَاهِدٌ قَوِيٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ رَجُلٌ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ نُصِّفْتَ، قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: بَرَّ وَالِدَيْكَ، وَلَا تَرْفَعْ

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

عِنْدَهُمَا صَوْتَكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَكُمْ، قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَدِّبْ أَهْلَكَ، وَأَنْفِقْ لَا تَشْرَبِ الْحُمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَدِّبْ أَهْلَكَ، وَأَنْفِقْ عَنْهُمْ عَصَاكَ، أَخِفْهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالْعَصَا: اللِّهِمُ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ، أَخِفْهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالْعَصَا: اللِّهمَانَ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ). رواه معمر في جامعه وهو معضل كها قال ابن حجر فإسهاعيل من أتباع التابعين، ويتقوى بشواهده.

€k£\*€k£\*€k£\*

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

### 🔲 كتاب الصلوات:

الباب العاشر:

#### 📜 الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها :

قال عَنَّهَ عَلَى اللهُ وَيَكُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ فَإِذَا الصَّلَوْةَ فَإِذَا الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [الساء:١٠٣].

وقال جَلَّجَلَالُهُ: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾[الإسراء: ٧٨].

وقال عَرَّفَكِلَّ: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ الروم: ١٧- ١١].

عن اللَّيْث بن سعد، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، يَقُولُ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلِا فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَمُمْ: أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ عَلَيْلِا مُتَكِئَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَمُمْ: أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ عَلَيْلِا مُتَكِئَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَقَالَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَلِّدِ فَقَالَ مَنْ اللَّهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَلِّدِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ:

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

لَهُ النّبِيُّ عَيَالِيَّةٍ: قَدْ أَجَبْتُكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكِي فَلَا تَجِدْ عَلَيْ فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ. فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي أَنْسُدُكَ إِللّهِ، اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي أَرْسَلَكَ إِلَى النّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللّهِ، اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلُواتِ الحَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللّيْلَةِ؟ قَالَ: اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللّهِ، اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصُومَ هَذَا الشّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللّهِ، اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النّبِيُّ وَيَلِيلِهِ: اللّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ الرّجُلُ: الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النّبِيُّ وَيَلِيلِهِ: اللّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ الرّجُلُ: الصَّدَقَة مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النّبِيُّ وَيَلِيلِهِ: اللّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ الرّجُلُ: آمَنُوكَ بَنِي سَعْدِبْنِ الصَّدَقَة مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَها عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النّبِي وَمَاعُمْ بُنُ ثَعْمُ بُنُ تَعْمُ فَوْمِي وَأَنَا وَسَامُ بُنُ ثَعْلَمَ أَنُومَ بَنِي سَعْدِبْنِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُ فَقَالَ الرّبُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بُنُ ثُعْلَبَةً أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ

﴿ سُلَيْهِانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (نَهُبِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلكَ، قَالَ: "صَدَق"، قَالَ: فَمَنْ خَلَق السَّمَاء؟ قَالَ: "الله"، قَالَ: فَمَنْ خَلَق الله أَرْسَلكَ، قَالَ: "الله"، قَالَ: "الله أَرْضَ؟ قَالَ: "الله أَنْ عَلَق الله أَرْضَ؟ قَالَ: "الله أَنْ عَلَق الله أَرْضَ؟ قَالَ: "الله أَنْ عَلَنْ الله أَنْ عَلَنْ الْمُؤْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: "نَعُمْ"، قَالَ: فَمَنْ خَلْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا، وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: "صَدَق "، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَق السَّمَاءَ، وَخَلَق الْأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آلله أَرْسَلكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَبَالَذِي خَلَق السَّمَاءَ، وَخَلَق الْأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آلله أَرْسَلكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَق السَّمَاء، وَخَلَق الْأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: "صَدَق "، قَالَ: فَبِالَّذِي قَالَ: قَبِالَّذِي عَلَى الله أَنْ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا، وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: "صَدَق "، قَالَ: فَبِالَّذِي

أَرْسَلَكَ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَتَتِنَا، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَتَتِنَا، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: وُزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: وُزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: "صَدَقَ"، قَالَ: ثُمَّ وَلِيَ اللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّيْقُ وَيَكِالِدٍ: "لَئِنْ صَدَقَ لَيَذُخُلَنَ الْجُنَّةَ».

#### 📜 الوصية بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها :

عن شُعْبَةُ بن الحجاج، أخبرني الوَلِيدُ بْنُ العَيْزَارِ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِ و الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِلَهُ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِلَهُ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي). متفق عليه.

عن سُفْيَان الثوري، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَلِا، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَنَّ اللَّهُ عَنْ وَقْتِ الصلاة، فَقَالَ لَهُ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ - فَلَيَّ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَقْتِ الصلاة، فَقَالَ لَهُ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ - فَلَيَّ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ اللَّهُ مَنْ إِلَا لَا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

مُرْ تَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المُغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْر، فَلَيَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ عِلَى الْفَجْر، فَلَيَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ عِلَى الْفَجْر، فَلَيَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ عِلَى الْفَجْر، فَلَيَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ عِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ أَخَرَهَا فَوْقَ الَّذِي بِالظُّهْرِ، فَأَبْرُدَ عِبَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ أَخْرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْعَشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ مِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ"). رواه مسلم في صحيحه.

﴿ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضَالِيهُ عَنْ وَقْتِ الصلاة، فَقَالَ: صَلِّ مَعِي، فَصلى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ وَقْتِ الصلاة، فَقَالَ: صَلِّ مَعِي، فَصلى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَنْ وَقْتِ الصلاة، فَقَالَ: صَلِّ مَعِي، فَصلى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى المُغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعُصْرَ عَينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ عِينَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعُشَاءَ عَينَ عَيْبُوبَةِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَالَ الشَّمْسُ وَمُثَلَّهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَالَ عِينَ كَانَ فَيْءُ الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعُشْرَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ثُلُثَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عُنْ مُ مَلَى الْعُشْرَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ثُلُثَ اللّهُ مِنْ وَابن خزيمة في صحيحه.

#### 📜 الوصية بإسباغ الوضوء ولزوم المساجد:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهَرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَرْضَى آو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْفَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ فَاطَهُرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَرْضَى آو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْفَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ فَاطُهُرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَرْضَى آو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْفَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ فَا يُرِيدُ اللّهُ فَعَيْدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكِيمُ مِنْ مُرَافِق مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيكُمْ وَلِيكُون يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُومَ وَلِيكُومَ عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعُلَاكُمْ لَعْلَمُ مُوا عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَاكُمْ وَلِيكُون يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُومَ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَاكُمْ لَيْكُمُ وَلِيكُون مُولِولُون يُرِيدُ لِيطُهُرَكُمْ وَلِيكُومَ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعَلَى مُعْرَاقُ وَلَيْكِمْ لَعُلَاكُمْ الْعُلِومُ وَلِيكُون مُولِولُولُ وَلِكُون مُولِولُون اللّهُ وَلِيكُون مُولِيكُون مُولِولُولُ وَلَاكُون مُنْ مُولِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُمْ وَلِيكُون مُعَلَى عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ لَعُلَى الْعَلَالَةُ مَا يُولِيكُون مُنَا عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمُ لَعُلُولُون اللّهُ وَلِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُمْ وَلِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُون مُنْ مَا عُلِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُون مُنْ مُعَلِيكُونُ وَلِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُون مُولِيكُون مُؤْلِيكُون مُؤْلِولُولُولُ وَلِيكُون مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقُولُ وَلَالْمُولُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُون مُؤْلِقُولُ مُؤْلِيكُون مُؤْلِيكُون مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ مُؤْلِلُولُ مُؤْلِلُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِلُولُولُ مُؤْلِلُولُولُولُ

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَ فِيهَا السَّمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ. فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَالْأَصَالِ اللَّهِ رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَدَرُةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّهُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ ﴾ النور:٣١-٣٧]

عن مالك وشعبة وإسماعيل بن جعفر كلهم عن الْعَلَاء بن عبدالرحمن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الْخَطَايَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِيَّةُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةٌ قَالَ: (أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخُطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المُكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الملي المادي الأمين الملي المادي الأمين الملي الملي

إِلَى الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فذلكم الرباط). رواه مسلم في صحيحه.

ا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلَيْكَ يَقُولُ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيُزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمُسَاجِدِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى هَذِهِ الْمُسَاجِدِ). رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وابن ماجه، ورواه الحارث في مسنده، وابن حبان في صحيحه عن الثوري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن ابن المسيب، مطولا، ولفظ الحارث: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوضُوءِ عِنْدَ الْمُكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى هَذِهِ الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا يُصَلِّي مَعَ المُسْلِمِينَ صَلَاةَ الْجُهَاعَةِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِي الْمُسْجِدِ يَتْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى إِلَّا الْمُلَاثِكَةُ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، فَإِذَا مَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَأَقِيمُوهَا، وَسُدُّوا الْفُرَجَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، فَإِذَا قَالَ إِمَامُكُمُ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِكَنْ حَمِدَهُ قُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، إِنَّ خَيْرَ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْتُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْتُؤَخُّرُ وَخَيْرُ *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزْرِ).

وعند ابن حبان: (فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ، فَقُلْتُ [الثوري] لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟، قَالَ: ضِيقُ الْأُزُرِ).

ا عن عِكْرِمَة بْن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: (كُنْتُ وَأَنَا فِي الجُاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: "أَنَا نَبِيٌّ"، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي اللهُ"، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، قَالَ: "أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَام، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ"، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: "حُرٌّ، وَعَبْدٌ"، قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: "إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي "، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْلِ

モルタンティング モルタンティクン モルタンティーン モルタンティーン モルタン・モルタン モルタン・モルタン モルタン・モルタン モルタン・モルタン モルタン・モルタ

مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمُدِينَةَ؟ فَقَالُوا النَّاسُ: إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ"، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: "صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ نَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظُّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ نَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ" قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضْ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتُثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِخْيَتِهِ مَعَ المَّاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَثْهُ أُمَّهُ). رواه مسلم في صحيحه.

#### 📜 الوصية بالمحافظة على الصلاة في الجماعة:

ا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لَإِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لَكَ لَا الصَّلَاةَ وَلَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً ). لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً ). رواه مسلم في صحيحه.

#### 📜 الوصية بالأذان والإمامة:

النّبِيّ عَيْنَالِيّهُ بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ قَالَ: (وَكَانَ فِيهَا أَوْصَانَا: يَوُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَكُنْتُ النّبِيّ عَيْنَالِيّهُ بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ قَالَ: (وَكَانَ فِيهَا أَوْصَانَا: يَوُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَكُنْتُ النّبِيّ عَيْنَالِيّهُ بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ قَالَ: فَكُنْتُ فَيها أَوْصَانَا: يَوُمُّكُمْ أَكْثُرُكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَكُنْتُ أَكُثُرُهُمْ قُرْآنًا). رواه ابن أبي عاصم في الآحاد مختصرا، ورواه البخاري في من طريق حماد بن إكثرَهُم قُرْآنًا). وله ابن أبي عاصم في الآحاد مختصرا، وكان يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا زيد، عن أيوب به ولفظه مطولا: (كُنّا بِهَاءٍ مُمَرَّ النّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنّاسِ، مَا لِلنّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْ: أَوْحَى

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

اللّهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَخْفَظُ ذَلِكَ الكَلاَمَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ العَرَبُ تَلَوَّمُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّ كَانَتْ وَقَعْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِنْتُكُمْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ، فَلَمَّ قَدِمَ قَالَ: جِنْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ وَعَلَيْكُمْ حَقَّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وليؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وليؤُمَّكُمْ أَكْثُرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ عَيْنَ أَيْدِيمِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتَ أَوْ فَلَكُورُ وَا فَلَمْ يَكُنْ أَكُنُ عُنْ أَكْثُورُكُمْ قُرْآنًا مِنِي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيمِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ فَلَمْ عَنْ أَيْدِيمِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَوْ فَلَكُورُ وَ فَقَطَعُوا لِي قَوْمِصًا، فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْء فَرَحِي بِذَلِكَ الشَعْرُ فَلَ الشَتَ قَارِئِكُمْ ؟ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَوْمِصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْء فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِيصِ).

عن أَيُّوب السختياني، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ الجرمي، عَنْ أَبِي سُلَيْهَانَ مَالِكِ بْنِ الحُويْرِثِ، قَالَ: (أَتَيْنَا النَّبِيَّ وَيَكُولِلهِ، وَنَحْنُ شَبَيَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا قَالَ: (أَتَيْنَا النَّبِيِّ وَيَكُولِهُ وَنَحْنُ شَبَيَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيهًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيهًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤذِنْ لَكُمْ أَحُدُكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤذَنْ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِلَهُ

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَالَةِ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ لَنَا: إِذَا سَافَرْثُمَّا فَأَذِّنَا، وَأَقِيهَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا).

قال الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ اخْتَارُوا الأَذَانَ فِي السَّفَرِ).

### 📜 الوصية بتسوية الصفوف:

مَنْ ذَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُدَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ" ثَلَاثًا، "وَاللَّهِ يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ" ثَلَاثًا، "وَاللَّهِ لَتُقْمِمُنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَمْ إِي كُمْ إِي دُواهِ البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له.

#### الباب الثاني عشر:

#### 📜 الوصية بطول القنوت والاطمئنان في الصلوات:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوْتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنْنِتِينَ ﴾[البقرة:٢٣٨].

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وحايا النبي الهادي الأمين عَلِيُّهُ

عن الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ بن عبدالله رَضَالِتَهُ عَنْهُا، قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ الله وَضَالِيَّةِ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ). رواه مسلم في صحيحه وفي رواية أخرى: عن ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: (أَفْضَلُ الصَّلَةِ طُولُ الْقُنُوتِ).

الله عن عُبَيْد الله بن عمر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنَهُ: (أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِد، وَرَسُولُ اللّه وَيَلَكُ اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه وَيَلَكُ السَّلاَمُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ! فَرَجَعَ فَصَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه وَيَلَكِي السَّلاَمُ، الرّجِعْ فَصلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ! فَقَالَ فِي الثَّانِيةِ، أَوْ فِي عَلَيْهُ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ! فَقَالَ فِي الثَّانِيةِ، أَوْ فِي النَّانِيةِ، أَوْ فِي النَّانِيةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ ا

الباب الثالث عشر:

📜 الوصية بالإكثار من الصلوات وطول السجود:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَرْسُجَّكًا وَقِيكُمًا ﴾ [الفرقان: ٦٤].

#### 

الْيَعْمَرِيُّ قَالَ: (لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ: (لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّ الْخَيْرِنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الجُنَّةُ ؟ أَوْ قَالَ قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهِ بِعَمْلِ أَعْمَالُ يُعْمَلِ اللهِ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا النَّالِثَةَ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا اللَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ مَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْكَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا اللَّهُ وَلَا مَعْدَانُ: ثُمَّ اللهِ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا اللَّهُ وَلَا مَعْدَانُ: ثُمَّ اللهُ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ لِللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ لِلَّهِ مَا اللهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلْكَ بِكُولِيَةً وَاللهُ عَلَى عَمْلِ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْكَ مَا قَالَ لِي: قُوبَانُ ). رواه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عندهم: (لقيت ثوبان فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عندهم: (لقيت ثوبان فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ اللهُ عَنْ اللهُ بِهِ أَوْ يُدْخِلْنِي الجُنَّةُ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ الْتَقَتَ إِلِيَّ فَقَالَ: عَلَيْكُ يَسُجُدُ لِللهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللّهُ بِا ذَرَاجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً إِلَا رَفَعَهُ اللّهُ مِنْ عَبْدِ يَسُجُدُ لِللهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللّهُ عَلْكُ وَحَطَّ عَنْهُ مِهَا خَطِيئَةً إِلَى اللهُ وَكُلُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) قال الترمذي في جامعه الصحيح بعد رواية الأحاديث في طول القنوت وكثرة السجود (حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُولُ القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ. وقَالَ أَحْدُ بْنُ حَنْبُلٍ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْكَةً فِي السَّجُودِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ. وقَالَ أَحْدُ بْنُ حَنْبُلٍ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْكَةً فِي السَّجُودِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَلَى جُزْيُهِ وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُ إِلَيَّ اللَّيْلِ عَلَى وَالسَّجُودِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُ إِلَيَّ اللَّهُ عَلَى اللَّيْلِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيْلِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ القِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفُ مِنْ طُولِ القِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفُ مِنْ طُولِ القِيَامِ مَا وُصِفَ مِلْ اللَّيْلِ)

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين والله

عن الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ بن عوف، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ بَوَضُو يِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ! فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجُنَّةِ. قَالَ: أَوْ عَلَيْهُ فَلْتُ: قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرُةِ السُّجُودِ). رواه مسلم في صحيحه.

#### الباب الرابع عشر:

📜 الوصية بالدعاء في الصلوات والذكر بعدها وعند وجود أسبابه:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾[الساء: ١٠٣].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللّهِ وَاللّهَ كَوْبَرًا لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠].

وقال عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾[الأحزاب:٤١-٤٢].

#### 

وقال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خُلَقَتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَٱلنَّارِ ﴾ [ال عمران: ١٩١].

عن اللَّيْث بن سعد، وعمر بن الحارث المصريين، عن يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي بَكْرٍ لصِّدِّيقِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: (أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وِلاَ نُعْتِقُ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، فَقَالُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولَ الله وَيَعَلِيلُهُ: أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ، وَيَعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلّا مَنْ صَنعَ تُدُرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلّا مَنْ صَنعَ تُدُرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلّا مَنْ صَنعَ مُثْلُ مَا صَنعَتُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ الله إِ قَالَ: تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلً مَنْ صَنعَ مَنْ مَن مَوْقَا وَالله وَيَلِيلِهُ وَالله الله وَيَلِيلِهُ وَالله الله وَيَلِيلِهُ وَالله وَالله وَالله الله وَيَلِيلُهُ وَلَا الله وَيَلِيلِهُ وَالله الله وَيَلِيلِهُ وَيَلِيلِهُ وَيَلِيلُهُ وَاللّه وَالله وَيَلِيلُهُ وَلَالُوا وَلَا الله وَيَلِيلِهُ وَيَالِهُ وَيَكُلِهُ وَاللّه وَيَلِيلُهُ وَلَا الله وَيَلِيلُهُ وَيَلِيلُهُ وَيَلِيلُهُ وَا مِثْلُهُ وَلَا الله وَيَكَلِلْهُ وَيَلِيلُهُ وَيَلِكُونَ الله وَيَعْلَقُوا وَسُولُ الله وَيَعْلِقُهُ وَاللّه وَيَعْلِقُوا وَاللّه وَيُعْتَلُوا وَلَا مَنْ الله وَيَعْلِقُوا وَلَا الله وَيَقَالُوا وَلَالله وَيُعَلِقُوا الله وَلَا الله وَيَقَالِهُ وَاللّه وَيَعْلَاهُ الله وَيَقَالُوا وَلَا الله وَيُعَلّقُوا وَاللّه وَيُعْلِقُوا وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَيَعْلَقُوا الله وَلَالِه وَاللّه وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَكُولُوا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله و

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليهم

#### 

فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ). وَزَادَ بعضهم عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ سُمَيُّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ: (تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِح فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَذَ بِيلِي فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحُمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ). قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: (فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ). متفق عليه واللفظ

 عن الْأُوْزَاعِيّ، قال: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا ذَرِّ رَضَالِتَهُ عَنْهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّنُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَاتٍ، إِذَا عَمِلْتَ بِهِنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَا يَلْحَقُكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟ قَالَ: بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: تُكَبِّرُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَخْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

#### 📜 الوصية بالإكثار من ذكر الله دبر الصلوات:

عن معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أن رسولَ الله عَلَيْكِيلَهُ أخذ بيدِه وقال: (يا معاذُ والله عَلَيْكِيلَةُ أخذ بيدِه وقال: (يا معاذُ والله إِنْ لأَحِبُك!

فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ! فقال: أُوصيكَ يا معاذ لا تَدَعن في دُبُر كُل صلاةٍ تقول: اللهُمَّ أعني على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبادتك) أوصى بذلك معاذ الصُنابحيَّ [عبد الرحمن بن عسيلة]، وأوصى به الصنابحيُّ أبا عبد الرحمن [عبدالله بن يزيد الحبلي]، وَأَوْصَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ. رواه أحمد، وأبو داود، وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في صحاحهم.

الْمَدُّ وَالْمَدِ اللهِ عَبْدَ الْحَوِيدِ بْن بَهْرَامَ، ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضَالِكُهُ عَهَا تُحُدِّثُ (أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ تَشْتَكِي الْخِدْمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَجَلَتْ يَدَايَ مِنَ الرَّحَى الْخُبْزُ مَرَّةً، وَالْعَجِينُ مَرَّةً، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ وَيَلِكُ إِنْ يَرْزُقُكِ اللهُ شَيْئًا يَأْتِيكِ، سَأَدُلُكِ عَلَى شَيْءٍ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَزِمْتِ مَضْجَعَكِ، فَسَبِّحِي اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِي اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِي اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِي اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فذلك مئة، فهو خَيْرٌ لَكِ مِنَ الْحَادِمِ، وَإِذَا صَلَّيْتِ صَلَاةً الصَّبْحِ فَقُولِي: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الثُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُحْتِي وَيُمِيتُ بِيلِهِ الْخُيْرُ

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ المُغْرِبِ، فَهُنَّ كَعِتْقِ فَإِنَّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَكْتَبُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَتَحُطُّ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَعِتْقِ فَإِنَّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، لَا يَجِلُّ بِذَنْبٍ كُتِبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا يَحَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرْكُ، لَا إِلَهَ وَقِيَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، لَا يَجِلُّ بِذَنْبٍ كُتِبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا يَعْتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرْكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهِيَ تَحْرُسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلَى أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ، وَمِنْ كُلِّ شَيْعًا. رواه أحمد في المسند، والطبراني في معجمه الكبير.

عن عِكْرِمَة بْنُ عَمَّادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: (جَاءَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِالَةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو رَضَّ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاجَتكِ، مِنَّ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: سَبِّحِي اللَّه عَشْرًا، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتكِ، مِن قَلَان عَم نعم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم.

عن عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَة، عَنْ أَبِي صَالِحِ السهان، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ وَعَالِيَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَيَلَكِيهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ، قَالَ: سَبِّحِي اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ وَضَعُفْتُ، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ، قَالَ: سَبِّحِي اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ وَرَسٍ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْهَاعِيلَ، وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ تَعْمِيدَةٍ، فَإِنهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ، تَعْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَبِّرِي اللهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً

## 

بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلِّلِي اللهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ -قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: أَحْسِبُهُ قَالَ- تَمَالَأُ مَا بَيْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ مِثْلُ عَمَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ). رواه أحمد في المسند بإسناد حسن.

### 📜 الوصية بالدعاء بقول لا حول ولا قوة إلا بالله:

﴿ عَنْ عَاصِمِ الأحول، وسليهان التيمي، وأيوب السختياني، وخالد الحذاء، كلهم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النهدي، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: (لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: (لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: (لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: (لَمَّا غَوَا أَصُوا مَهُمْ عَنْهُمْ، أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمْ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصُوا مَهُمْ بِالتَّكْمِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، بِالتَّكْمِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ إِلَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَلْبُا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ، وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِيْ إِللَّهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَلُولُ اللَّهِ مُنَالِيهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَثَوْ مِنْ كُنُو لِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: وَيُسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 📜 الوصية بالتسبيح والتحميد مطلقا:

عن سَعِيد الْحُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجُسْرِيِّ العنزي، عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي كَذِ وَخَوَلَيْكُ عَنْهُ، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِلَائِكَتِهِ ذَرِّ رَخِوَلَيْكُ عَنْهُ، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ شُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِللهِ لَللهِ عَلَيْكِيْدٍ أَلَا أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ). وفي رواية شعبة عن الجريري: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ: أَلَا أَوْ لِعِبَادِهِ بَاللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ الجريري: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

#### 📜 الوصية بالذكر عند النوم:

الله عن شُعْبَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَكَمُ بن عتيبة، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، (أَنَّ فَاطِمَة عَلَيْهَا السَّلاَمُ اشْتكتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى عِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ أَتِي بِسَبْيٍ، فَأَتَنَهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تُوَافِقُهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَة، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ أَتِي بِسَبْيٍ، فَأَتَنَهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تُوَافِقُهُ، فَذَكرَتْ لِعَائِشَة، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَتِي بِسَبْيٍ، فَأَتَانَا، وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَكرَتْ ذَلِكَ عَائِشَة لَهُ، فَأَتَانَا، وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَى مَكَانِكُمُ اللهُ أَدُلُونَى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْدِي، فَقَالَ: أَلاَ أَدُلُكُمُ عَلَى خَيْرٍ عِمَّا فَقَالَ: أَلاَ أَدُلُكُمُ عَلَى حَيْرٍ عِمَّ مَكَانِكُمُ اللهُ أَدُلُكُمُ عَلَى مَكانِكُمُ اللهُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثُ وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَتُ اللّهُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثُ وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَتُنَا فَي الصحيحين.

### 📜 الوصية بالدعاء عند النوم:

عن شُعْبَة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضَّالِللَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَنَالِلَهُ وَصَى رَجُلًا، فَقَالَ: (إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَرَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَفَرَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَفَرَّهُمْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَفَرَّهُمْ إِلَيْكَ، وَفَرَّهُمْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَفَرَّهُمْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَبِنَيِيِّكَ اللَّذِي أَنْونَكُ، وَبِنَيِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ أَمْبَعْتَ. فَإِنْ أَمْبَعْتَ. فَإِنْ أَصْبَحْتَ، مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ). متفق عليه، وزادا في روايات أخرى عن البراء: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ، أَصَبْتَ خَيْرًا).

### 🃜 الوصية بتلاوة القرآن:

عن إسماعيل ابْن عَيَّاشٍ، عَنِ الْحُجَّاجِ بْنِ مَرْوَانَ الْكَلَاعِيِّ، وَعَقِيلِ بْنِ مُدْدِكٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَيَّلِكُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ مِنْ قَبْلِكَ، (أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، عَنْ أَلِثَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ مِنْ قَبْلِكَ، (أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِلِدِكْرِ اللَّهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي وَعَلَيْكَ بِلِخِهِ اللَّهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِلِذِكْرِ اللَّهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِلِكُو اللَّهِ عَلَيْكَ بِلِكُو اللَّهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، وَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِلِذِكْرِ اللَّهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْحِهِ عِلْى فَي الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْعِبْ الْعَجْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَي مسنده، والطَبَرانِي في المعجم الصغير وفي الدعاء، من طريق ليث بن أبي سليم واللَّهُ عَلَى فَيْ مسنده، والطَبَرانِي في المعجم الصغير وفي الدعاء، من طريق ليث بن أبي سليم

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِلَيْهِ

عن مجاهد عن أبي سعيد ولفظه: (قال: جاء رجل إلى رسول الله عَيَالِيَّةُ فقال: يا رسول الله عَلَيْكَةً فقال: يا رسول الله عَلَمُ وصني، قال: عليك بتقوى الله عز وجل فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان).

#### 📜 الوحية بالإكثار من الحلوات على النبي ﷺ:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْ كَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾[الأحزاب:٥٦]

المعنف، ختصرا، ورواه عبد بن حميد في مسنده، والترمذي وحسنه، والضياء في المين أبي بن كعب المعنف، ختصرا، ورواه عبد بن حميد في مسنده، والترمذي وحسنه، والضياء في الصحيحة، مطولا ولفظه: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثًا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّه، اذْكُرُوا اللَّه، جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ، تَثُبُعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فَيْهُ الرَّادِفَةُ، حَاءَ المَوْتُ بِمَا فَيْهَا لَلْ فَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الرَّادِفَةُ، حَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، حَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، عَلَىٰكَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتٍ؟ فَقَالَ: قَالَ أُبِيُّ: قُلْتُ لِكَ مِنْ صَلَاتٍ؟ فَقَالَ:

مَا شِئْتَ. قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ، قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: النَّصْفَ، قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ، قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ: أَكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ).

#### الباب الخامس عشر:

#### الوصية بقيام الليل وتأخير الوتر وصلاة الضحى:

قَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَٰلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودَا ﴾[الإسراء:٧٩].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عن المؤمنين: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ ۚ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ مِسْتَغَفِرُونَ ﴾[الذاريات:١٧-١٨].

عن شُعْبَة، قال: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الجُرَيْرِيُّ ابْنُ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضَالِيَةُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثِ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ هُرَيْرَةَ رَضَالِيَةُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثِ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضَّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ). متفق عليه.

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيه

﴿ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانِي حَبِيبِي عَلَيْكُ فِي بَلَاثِهِ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: هَانِئٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَالِيَةُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانِي حَبِيبِي عَلَيْكُ فِي بِثَلَاثِ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِعِيمامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاقِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ). رواه مسلم في بِعِيامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاقِ الضَّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ). رواه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود بإسناد حسن من طريق جبير بن نفير، عن أبي الدرداء به، وزاد في آخره: (وبِسُبْحَةِ الضَّحى في الحضرِ والسفر).

عَنِ الْأَعْمَشِ سليهان بن مهران، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ).

الباب السادس عشر:

📜 الوصية بالمداومة على العمل الصالح:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾[المعارج: ٢٧- ٢٣].

عن شُعْبَة، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بن عبدالرحمن بن عوف، يُحدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِللَهُعَنَهَا، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيلِهُ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ. وَقَالَ: أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ، وَفِي رَوَايَة: (أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ؟ قَالَ: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ. وَقَالَ: الْدُومُهُ وَإِنْ قَلَ، وَفِي رَوَايَة: (أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ؟ قَالَ: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ. وَقَالَ: الْكَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ). متفق عليه. ورواه مسلم من طريق الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن أَي بكر، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلَيِّهِ: (أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى أَلْهُ مَنْ أَلَ وَكُانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ).

عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: مَهْ! عَلَيْكُمْ بِهَا عَلَيْكُمْ بِهَا عَلَيْكُمْ بِهَا امْرَأَةُ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: مَهْ! عَلَيْكُمْ بِهَا عَلَيْهُا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ، قَالَ: مَهْ! عَلَيْكُمْ بِهَا تُطيقُونَ، فَوَاللّهِ لاَ يَمَلُّ اللّهُ حَتَّى ثَمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ). متفق عليه.

مَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكُهُ عَهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ لَنْ يُدْخِلَ الجُنَّةَ أَحَدًا أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ). متفق عليه، وزاد مسلم: (فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الجُنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ).

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الملين الملاد الأمين الملاد الأمين الملاد الأمين الملاد الملاد

#### 📜 الوصية بالحنيفية السمحة والقصد في العبادة:

قال تَبَارِكَوَتَعَالَى: ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَجَنهِ دُواْ فِ ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُو فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِيلّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللّهِ هُو مَوْلَىٰكُورٌ فَنِعُمَ ٱلْمُوْلِى وَنِعْدَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨].

- عن مُحَمَّد بْن إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكِيْلَةٍ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ). رواه أَحَد في المسند وعلقه البخاري في صحيحه.
- عن عُمَر بْن عَلِيِّ المقدمي، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلِلَّهِ: (إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسُرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ مُنَا الدِّينَ يُسُرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَبِي هُرَيْرَةً وَضَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَاللَّهُ وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ أَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مَن الدَّبِحْةِ). رواه البخاري في صحيحه، والنسائي في سننه واللفظ له.

### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

*もゃも*プもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもょもプもぇもプもぇもプもぇもプ

عن إِسْهَاعِيل بن علية، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْوَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُرِيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَعَلَيْكَةُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ بِيكِي وَعَلَيْكَةُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ بِيكِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَعَلِيلَةٍ: أَثْرًاهُ يُرَاثِي؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَتَرَكَ يَدِي مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُم هَدْيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا؛ فَصَدَّا وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا؛ فَيَرَفَعُهُمَا وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا، فَلَاتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْ يَرْفَعُهُمْ إِيكِا فَيَهُ وَيَضَعُهُمْ اللَّيْ يَوْعَلُ النَّيْ يَوْفَعُهُمْ إِيكِا فَيْهِ وَيَصَعَمُهُمْ أَنْ النَّيْ يَوْفَعُهُمْ إِيحِيالِ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُهُمُ أَيْ وَيَقُولُ وَيَعَلَى مَنْ يُعَلِّهُ وَيَصَعُهُمُ أَوْلُ اللَّيْنَ يَغُلِيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَضَعُهُمُ اللَّيْنَ يَغُلِيْهُ وَلَى مَنْ يُعَلِيْهُ أَلَى مَنْ يُعَلِيْهُ وَلَى اللَّيْنَ يَعْلِيْهُ أَلَى اللَّيْنَ يَعْلِيْهُ أَلَا اللَّيْنَ يَعْلِيْهُ أَلَا عُلَى اللَّهُ وَلَا لَيْكُمْ هَذَيَا فَاصِدًا، ثَلَاثَ مَوْلِكَ مَوْاتٍ وَاللَّهُ مَنْ يُشَادً الدِّينَ يَعْلِيْهُ إِلَى الللَّينَ يَعْلِيْهُ أَلَاثُ مَا اللَّينَ يَعْلُونُهُ اللَّينَ يَعْلُولُهُ أَلُولُ اللَّينَ يَعْلُولُهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي الللَّينَ الللَّيْنَ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ

عن يَعْقُوبُ بْن عَبْدِ اللّهِ الأشعري، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضَوَاللّهُ عَنْهُ، قَالَ: (مَرَّ رَسُولُ اللّهِ وَيَلَالِهُ، عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ، فَأَتَى نَاحِيَةَ مَكَّةً، فَمَكَثَ قَالَ: (مَرَّ رَسُولُ اللّهِ وَيَلَالِهُ، عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ، فَأَتَى نَاحِيةَ مَكَّةً، فَمَكَثُ مَلِيًّا، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى حَالِهِ يُصَلِّي، فَجَمَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِلِنَّا مُعَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى ثَمَلُوا). رواه ابن ماجه وابن حبان في صححه.

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْلٍ

#### 

عن يَزِيد بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُرْوَةَ بْنُ عُرْوَةَ الْفُقَيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عُرْوَةَ، قَالَ: (كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ الْنَّيِّ، فَخَرَجَ رَجِلًا يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ عُسْلٍ، فَصَلَّى، فَلَمَّ قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَيْنَا حَرَجُ فِي كَذَا؟ غُسْلٍ، فَصَلَّى، فَلَمَّ قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَيْنَا حَرَجُ فِي كَذَا؟ فَعُلَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيدٍ: لَا، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ فِي يُسْرٍ، ثَلَاثًا يَقُوهُمُا، وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: جَعَلَ النَّاسُ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ فِي يُسْرٍ، ثَلَاثًا يَقُوهُمُا، وقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: جَعَلَ النَّاسُ يَقُولُ فِي كَذَا؟). رواه أحمد في جَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي كَذَا؟ مَا تَقُولُ فِي كَذَا؟). رواه أحمد في المسند.

@x 9% @x 9% @x 9%

🔲 كتاب الزكاة والصدقة:

الباب الثامن عشر:

📜 الوصية بالزكاة وبالصدقة وقت الصحة والحاجة:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ ، مَرْضِيًّا ﴾[مريم:٥٥]

وقال عَزَّهَ جَلَّ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّورَكَ ۚ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِـ عَلِيثُمُ ﴾[آل عمران:٩٢].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْ و تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

المسلم عن عُمَر بْن الْفَضْلِ السُّلَمِيّ البصري، عَنْ نُعَيْم بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (أَمَرَنِي النَّبِيُّ وَيَلِيِّهُ أَنْ آتِيهُ بِطَبَقِ(۱) يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَضَالَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي. قَالَ: أُوصِي بِالصَّلاةِ، وَمَا مَلكَتْ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي. قَالَ: أُوصِي بِالصَّلاةِ، وَالنَّرَكَاةِ، وَمَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ). رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، والضياء في الصحيحة،

<sup>(</sup>١) الطبق كتف وعظم يكتب عليه

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ونعيم تابعي لم يعرف بجرح، ولم يأت بما يوجب الرد. ولفظ البخاري: (فَجَعَلَ يُوصِي بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَقَالَ كَذَاكَ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ، وَأَمَرَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَى النَّار).

عن عُمَارَة بْنُ القَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَعَ اللَّهُ عَلَهُ الْكُوهُ وَالْنَهُ عَنَهُ، قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الغِنَى، وَلاَ تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ). متفق عليه.

#### الباب التاسع عشر:

#### 📜 الوصية بالنفقة على الأهل والعيال والأقربين:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلُ مَاۤ أَنفَقَتُم مِّنۡ خَيْرٍ فَلِلُوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَيِّى وَٱلْمُسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم

عن الليث بن سعد، عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم، عن يحيى بن جَعدة، عن أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، أنه قال: (يارسولَ الله، أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: جُهدُ المُقِلِّ، وابدأ بمَنْ تَعُولُ). رواه أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيَيُّ

عن حَمَّاد بن زيد، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السختياني، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضَالِكُ عَنْ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِكِمْ : ("أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ".

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا، مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ). رواه مسلم في صحيحه.

عن مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَصَيَلِيَةَ عَنْهُ، يَقُولُ: (كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكْثَرَ أَنْصَارِيِّ بِالْمِدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمُسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّ نَزَلَتْ مَنِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ عَلَيْكِ يَنْفِقُوا مِنَا يَجْبُورِ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَة إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَيْكِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ نَنَالُوا اللهِ عَيَيْكِ فَقَالَ اللهِ عَيْكِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ نَنَالُوا اللهِ عَيْنَا لُوا اللهِ عَيْنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَيْنَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَيْنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى مَالًى رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالًى رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالًى رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالًى رَابِحُ، ذَلِكَ مَالًى رَابِحُ، ذَلِكَ مَالًى رَابِحُ، ذَلِكَ مَالًى رَابِحُ مَنَا عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

*፞*፞ጜዿፇጜዿፇጜዿፇጜጜኇጜጜፙጜጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜጜኇጜጜፙፘፚጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘጜፙፘ

عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ البناني، عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْاَيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللّهِ حَقَّى تُنفِقُوا مِمَّا عُجِبُور ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، الْآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللّهِ مَا نَعْمُوا مِمَّا عُبُور ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأَشْهِدُكَ يَا رَسُولُ اللهِ مَا فَي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَا لِلّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلَالِهُ: اجْعَلْهَا فَي قَرَابَتِكَ. قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بُنِ كَعْبٍ). رواه مسلم في صحيحه.

#### 📜 الوصية بالصدقة على الزوج الفقير:

الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِن مهران، عَنْ أَبِي وَائِلِ شقيق بن سلمة، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِن مسعود رَضَيَّكُغَهَا، قَالَتْ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةَ: تَصَدَّفْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاء، وَلَوْ مِنْ حُلِيَّكُنَّ. قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلُّ تَصَدَّفْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاء، وَلَوْ مِنْ حُلِيَّكُنَّ. قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلُّ خَفِيفُ ذَاتِ الْدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَةٍ قَدْ أَمْرَنَا بِالصَّدَقَة، فَأْتِهِ فَاسْأَلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَغْفِيكُ وَعَلِيهِ قَدْ أَمْرَنَا بِالصَّدَقَة، فَأْتِهِ فَاسْأَلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْفِيفُ ذَاتِ الْدِهِ وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ اثْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: وَكَانَ فَلِكَ عَنْي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ اثْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: وَكَانَ وَلَكُ وَلَكُ اللهِ وَيَلِيلِهُ وَاللهُ وَيَلِيلُهُ مَنَ الْأَنْصَارِ بِبَابٍ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيلَةٍ حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيلِهُ قَالُتْ اللهِ وَيَلِيلِهُ فَاللهُ وَيَلِيلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَلِيلِهُ وَاللهُ وَيَلِيلُهُ فَصَالُهُ وَلَا عَنْهُ إِلَى اللهِ وَيَلِيلُهُ فَسَالُهُ وَلَى اللهِ وَيَلِيلِهُ فَسَالُهُ وَاللّهُ وَيَلِيلُهُ فَسَالُهُ وَاللّهُ وَيَلِيلُهُ فَسَالُهُ وَاللّهُ وَيَكُلِلْهُ وَيَالِهُ وَيَلِيلُهُ فَسَالُهُ وَاللهُ وَيَكُلِيلُهُ فَسَالُهُ وَيَكُلِهُ وَاللهُ وَيَكُلِلْهُ وَلَا اللهُ وَيَلِيلَهُ فَسَالُهُ وَاللهُ وَيَقَلِقُهُ وَاللهُ وَيَقَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَيَقَلِيلُهُ وَلَا اللهُ وَيَقَلِقُ وَلَا اللهُ وَيَقَلِلْهُ وَالْمُ وَلَا اللهُ وَيَقَلِقُهُ وَاللهُ وَيَقَلِلْهُ وَيَوْلُهُ اللهُ وَيَلِكُولُ اللهُ وَيَقَلْقُوا اللهُ وَلَا اللهُ وَيَقَلْقُهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَكُولُوا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَلهُ وَلَا لَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ الللهُ وَلَا لَهُ الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَل

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: أَيُّ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: هَمَّ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَيَعَلِيَّةٍ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: هَمَّ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ). متفق عليه.

#### 📜 الوصية بالصدقة وسقى الماء:

- عن المُبَّارَك بن فضالة، عَنِ الْحَسَنِ البصري، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضَيَّالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: المُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْهُ، قَالَ: السقِ المُّاعَ). رواه أحمد وإسناده حسن بشواهده، ورواه أحمد مطولا من حديث شُعْبَةَ يُحدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحدِّثُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: (أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ فَقَالَ: سَعْدِ بِالمُدِينَةِ).
- ﴿ ورواه ابن خزيمة في صحيحه عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِسْقَاءُ الْمَاءِ).

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْلِيُّ

#### 

﴿ ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح مطولا عن الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْخُسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالِدَتِي كَانَتْ تَتَصَدَّقُ، وتُنْفِقُ مِنْ الْخُسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالِدَتِي كَانَتْ تَتَصَدَّقُ، وتُنْفِقُ مِنْ مَالِي فِي حَيَاتِهَا، فَقَدْ مَاتَتْ، أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، أَوْ أَعْتَقْتُ عَنْهَا، نَرْجُو لَهَا شَيْئًا؟ فقالَ: مَالِي فِي حَيَاتِهَا، فَقَدْ مَاتَتْ، أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، أَوْ أَعْتَقْتُ عَنْهَا، نَرْجُو لَهَا شَيْئًا؟ فقالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلِّنِي عَلَى صَدَقَةٍ، قَالَ: اسْقِ الْمُاءَ، قَالَ الْحُسَنُ: فَمَا زَالَتْ جِرَارُ سَعْدٍ بِالمُدِينَةِ بَعْدُ).

€k£\*€k£\*€k£\*

□ كتاب الصوم:

الباب العشرون:

#### 📜 الوصية بصوم التطوع:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَلْ مَن قَلْ مَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنَ أَيَّامٍ قَبْلِكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَعْدُودَتِ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنَ أَيَّامٍ فَبُو مُوا خَيْلُ اللَّهُ وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمَتَصَدِقِينَ وَٱلْمَتَصِدِقَ وَٱلْمَتَصِدِقَ وَٱلْمَتَصِدِقِينَ وَٱلْمَتَصِدِينَ وَالصَّنِمِينَ وَٱلْمَتَصِدِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَٱلْمُونِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمُونِينِ وَالْمُونِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمُونِينِ وَالْمُونِينِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعْتِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمُعْتِينَ وَالْمَلْمِينِ وَالْمُعْتِعِينَ وَالْمُعْتِينِينَ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِينَ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ فَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْ

اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَلَيْكُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَاثِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ رَضُولِ اللَّهِ وَيَلَيْكُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَاثِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ وَخَوَلَيْكُ عَنْهُ يَقُولُ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَنَالِلَهُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَاثِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَالِلَهُ:

#### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الزَّكَاةَ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا. إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةِ: أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ). متفق عليه من حديث مالك في الموطأ، واتفق عليه البخاري ومسلم أيضا في صحيحها من طريق إسهاعيل بن جعفر عن سهيل به (أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِهَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَام؟ قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا. قَالَ: أَخْبِرْنِي بِهَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاكِالَةٍ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ. قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْتًا، وَلاَ أَنْقُصُ عِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلَكِالَّةِ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ).

عن جَرِيرٌ بن عبدالحميد وزائدة، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى لَيْهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ إلى النبي عَلَيْكَ إلى النبي عَلَيْكَ قَالَ: (سُئِلَ: أَسُئِلَ: أَنْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ أَيُّ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ

الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ المُكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيامُ شَهْرِ اللهِ المُّحَرَّم). رواه مسلم في صحيحه.

## 📜 الوصية بصوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين:

ا عن حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بن جرير، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: (رَجُلُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَيَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ، غَضَبَهُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ يُرَدِّهُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ "- أَوْ قَالَ - لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ. قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُطِيتُ ذَلِكَ أَحَدٌ! قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ" قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ "ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِكِلَةٍ: "ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وصِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ). رواه مسلم في صحيحه، ورواه

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

أيضا عن شعبة عن غيلان وفيه زيادة صوم الاثنين، ولفظه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَالِيُهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ؟ قَالَ: فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ وَيَالِيُهِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضَالِكُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا، وَبِبِيْعَتِنَا بَيْعَةً. قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: "لَا صَامَ وَلَا وَمَنْ يُطِيقُ أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ. قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ وَافْطَرِ يَوْمٍ وَمَا أَفْطَر. قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمَ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَ وَإِفْطَارِ يَوْمَ وَإِفْطَارِ يَوْمَ وَإِفْطَارِ يَوْمَ وَاللهِ وَيَوْمُ أَخِي دَاوُدَ حَلَيْهِ السَّلامِ " قَالَ: لَكُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ، وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ: "ذَلكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ حَلَيْهِ السَّلامِ " قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ، وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ: "ذَلكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ حَلَيْهِ السَّلامِ " قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الِاثَنَيْنِ؟ قَالَ: ذَلكَ يَوْمُ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اللهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ عَلَيْ فِيهِ وَلَا يَوْمُ وَلِكُ فَيْدِ وَلَا يَعْنُ وَمِهُ اللَّهُ مِنْ اللهَ قَقَالَ: "صَوْمُ فَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ الدَّهْرِ " قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ المُاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ المُاضِيةَ وَالْبَاقِيَةَ" قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً كُونَا السَّنَةَ المُاضِيةَ وَالْبَاقِيَةَ" قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً وَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ المُاضِيةَ وَالْبَاقِيقَةً" قَالَ: وَسُؤَلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً وَلَا السَّنَةُ المُنْعِيةَ ؟ وَالْبَاقِيقَةً قَالَ: وَسُؤَلَ عَنْ صَوْمٍ عَرَفَةً وَلَا السَّنَةُ المُنْ اللَّهُ السَّنَهُ المُنْوِيةَ وَلَا اللْعَلَا عَلَى السَّنَهُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَادِ اللْعَلَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللْعَلَا اللْعَلَا اللْعَلَا اللَّهُ اللْعَلَا اللْعَلَا اللْهِ الْ

## 📜 الوصية بصوم الأيام البيض:

عن شُعْبَة، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْيَى بْنَ سَامٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْيَى بْنَ سَامٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَأَرْبَعَ عَشْرَةً، وَخَسْ عَشْرَةً). رواه أحمد والترمذي

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليها

وحسنه، والنسائي ولفظه عنه: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخُسْ عَشْرَةً). ورواه ابن خزيمة وابن حبان في

عن سُفْيَان الثوري، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَيَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِيًّةٍ: رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ، قَالَ: "وَدِدْتُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّلِيًّةٍ، قَالَ: "أَكْثَرَ"، قَالُوا: فَنِصْفَهُ، قَالَ: "أَكْثَرَ"، قَالُوا: فَنِصْفَهُ، قَالَ: "أَكْثَرَ"، ثَمَّ قَالَ: (أَلَا أَنَّهُ لَمْ يَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ). رواه النسائي.

## الوصية بصوم الاثنين والخميس:

ا عَنْ عَبْدِ الدَّحْنِ بن مهدي، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغُصْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضَالِسَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لاَ تَكَادَ أَنْ تَصُومُ، إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلا فِي صِيَامِكَ تَصُومُ حَتَّى لاَ تَكَادَ أَنْ تَصُومُ، إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا، قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ وَ يَوْمَ الْحَمْيسِ، قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِي إِلاَّ مَيْ مَلِ وَأَنَا صَائِمٌ.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله الله المرابعين المادي الأمين المرابع المرابع

قَالَ: قُلْتُ: وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: ذَاكَ شَهْرٌ يَعْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُ يَعْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُ يَعْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ). رواه أحمد عنه واللفظ له، والنسائي مختصرا، والضياء المقدسي في الصحيحة.

الله عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَالُ اللَّهِ عَلَيْكِ وَاللَّهُ عَلَى وَالحَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ). رواه الترمذي وحسنه، ورواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه بلفظ: (تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَعْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا، أَوِ ارْكُوا، هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيتًا).

## 🃜 الوصية بالإكثار من الحوم:

عن شُعْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ [سيد بني تميم] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرِ الْهِلَالِيَّ عُكَمِّتُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضَوَلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عُكِلِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة، عَنْ أَبِي أَمَامَة رَضَوَلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمِلٍ، قَالَ: عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ). رواه الروياني في المسند وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الطيالسي في مسنده وعنه أحمد في المسند عن شعبه ولفظه: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

#### 

بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ. أَوْ قَالَ: لَا مِثْلَ لَهُ). ورواه أحمد مطولا عن شيوخه: يزيد بن هارون وبهز بن أسد عن مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: (أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِالَةٍ غَزْوًا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: "اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ". فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا. ثُمَّ أَنْشَأَ غَزْوًا آخَرَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: "اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ ". فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، ثُمَّ أَنْشَأَ غَزْوًا آخَرَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثًا أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَقُلْتَ: "اللَّهُمَّ سَلَّمْهُمْ وَغَنَّمْهُمْ". فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، فَمُرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَمْرِ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ. قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ". قَالَ: وَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يَكَادُ يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ بِالنَّهَارِ، فَإِذَا رُئِيَ الدُّخَانُ بِالنَّهَارِ عَرَفُوا أَنَّ ضَيْفًا اعْتَرَاهُمْ مِمَّا كَانَ يَصُومُ هُوَ وَأَهْلُهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِأَمْرِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ نَفَعَنِي بِهِ، فَمُرْنِي بِأَمْرِ آخَرَ. قَالَ: "اعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئةً").

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِكِيُّ

፞ቔጙቜፇቔዂቜፇቔዂቜፇቔዂቜፇቔዂቜፇቔዂቜፇቔዂቜፇቔዂቜፇቔዄቜኇቔዄቔዾቜቔዂቜፇቔዂቜፇቔዂቜፇቔዂቜዾቔዹቔዾቔዾቔኯቔዂቜ ፞ቔ

- 📜 الوصية بالصوم في الشتاء:
- عن هَمَّام، ثَنَا قَتَادَةُ، ثنا أَنسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايَّكُ عَنْهُ، قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى الغَنِيمَةِ
  البَارِدَةِ؟ قَالُوا: ومَا ذَلك يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ). رواه البيهقي في السنن موقوفا
  وإسناده صحيح، ورواه أيضا مرفوعا من حديث:
- ابْن لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاحٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: (الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ، وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ).
- عن سُفْيَان الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَ مَسْعُودٍ رَضَوَلِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَا فَي (الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ). قال اللهِ عَلَيْكَا فَي السِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ). قال اللهِ عَلَيْكَا فَي السِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ). قال الله عَلَيْكَا فَي السِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ). قال الله عَلَيْكَا فَي السِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ). قال الله عَلَيْكَا فَي السِّتَاءِ اللهِ عَلَيْكَا فَي السِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ إِلَى اللهِ عَلَيْكَا فَي السَّتِهُ فَي السِّتَاءِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَاءِ اللهِ عَلَيْكَاءِ اللهِ عَلَيْكَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

□ كتاب الحج:

الباب الحادي والعشرون:

📜 الوصية بالحج المبرور والعمرة:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٥٨].

عن أبان بن يزيد العطار، عن يَحْيَى بن أبي كثير اليهامي، عَنْ أبي جَعْفَوِ المؤذن الأنصاري، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيهَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، وَغَزْوٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّ مَبْرُورٌ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ لِيهَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، وَغَزْوٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّ مَبْرُورٌ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تَكُفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ). رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيى به ولفظه: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللّهِ: إِيهَانٌ لاَ شَكَ فِيهِ..).

€\\$\#\\$\#\\$\#\\$\

🗀 كتاب الجهاد والهجرة:

الباب الثاني والعشرون:

📜 الوصية بعد الإيمان بالجهاد في سبيل الله:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَكُمُ عَلَى تِعِرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ الْ مُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ فَعَلَمُونَ ﴾ [الصف:١٠-١١]

وقال تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوَاْ أَوْلَتَهِكَ هُمُٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾[الأنفال:٧٤].

عَنْ أَيُّوبَ السختيانِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عبدالله بن زيد الجرمي، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْسَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: (قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا الْإِسْلامُ ؟ قَالَ: أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلّهِ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُعْنَى عَنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الْإِيهَانُ، قَالَ: وَمَا الْإِيهَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلَا فِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ المُوْتِ، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيهَانِ قَالَ: أَنْ تُوْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلَا فِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ المُوْتِ، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيهَانِ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ السُّوءَ، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيهَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادُ أَقْضَلُ الْأَعْمَالِ الْمُفَارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ، قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلّا قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، قَالَ النَّبِيُّ وَيَكَالِهُ: ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلَّا إِلَا لَكُنْ اللّهُ عَلَانِ هُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلَّا لِيَالِيهِ إِلَا إِلَى الْمُقَالَ لَوْ يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالَانِ هُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلّا اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُلْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، قَالَ النّبِيُ وَيَكُولُهُ وَمُ اللّهِ عَمَلَانِ هُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلَّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ لَا إِلَا لَكُونُ الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، أَوْ عُمْرَةٌ). رواه معمر في جامعه، وعنه عبد الرزاق في المصنف، وعن عبدالرزاق أحمد في المسند، وإسناده صحيح.

عن ابْنُ شِهَابِ الزهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى لَيْهُ مَاذَا؟ قَالَ: الجِهَادُ اللَّهِ عَيْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الجِهَادُ اللَّهِ وَيَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجُّ مَبْرُورٌ). متفق عليه.

مَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: (سَٱلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَنْهُ، قَالَ: إِيهَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: تُعِينُ ضَايِعًا، أَوْ أَفْضَلُ؟ قَالَ: تُعينُ ضَايِعًا، أَوْ تَضْنَعُ لِأَخْرَقَ، قَالَ: تُعِينُ ضَايِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ). متفق عليه.

عن لَيْث بن سعد، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المقبري، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ: (قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ هَمُ الجُهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ باللهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ باللهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ : كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ وَالْ اللهِ وَالْذِي سَبِيلِ اللهِ وَالْذِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: نَعَمْ. إِنْ قُتِلْتَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ). رواه مسلم في صحيحه.

الصالح عن مُحَمَّد بْنُ جُحَادَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ عثهان بن عاصم، أَنَّ أَبا صالح ذَكُوانَ السهان، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ، فَكُوانَ السهان، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَاد؟ قَالَ: لاَ أُجِدُهُ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدُخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرُسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ). رواه البخاري في صحيحه. هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ). رواه البخاري في صحيحه.

الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّ تَبْنِ أَوْ ثَلَاتًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ اللهِ كَمَثُلِ اللهِ عَمْلُونَهُ مَنْ اللهِ عَمْلُونِ بَعْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُونِ بَايَاتِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُونِ مِيامٍ، وَلَا صَلَاقٍ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى). رواه مسلم في صحيحه.

الله عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَيَلِيلُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَوْصِنِي! قَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّهِ فَإِنّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، وَعَلَيْكَ بِالجِهَادِ فِي يَا رَسُولَ اللّهِ أَوْصِنِي! قَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّهِ فَإِنّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، وَعَلَيْكَ بِالجِهَادِ فِي يَا رَسُولَ اللّهِ وَتَلَاوَةِ كِتَابِهِ؛ فَإِنّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ سَبِيلِ اللّهِ؛ فَإِنّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ سَبِيلِ اللّهِ؛ فَإِنّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله الله المناطقة

وَذِكْرٌ فِي السَّمَاءِ، وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ). رواه الطبراني في المعجم الصغير.

#### 📜 الوصية بالجهاد بالمال والنفس:

عن الْأَعْمَش سليهان بن مهران، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَنْ مَسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَنْ مَنْ مَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ - قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ - قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

سَبِيلِ الله؟ قَالَ: وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، إلا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمُ يَرْجِعْ مِنْ فَلِكَ بِشَيْءٍ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق أبي معاوية الضرير والثوري ووكيع كلهم عن الأعمش، وزاد وكيع عن أبي صالح السهان ومجاهد ومسلم ثلاثتهم عن سعيد بن جبير به.

اللّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجُنّة، وَاللّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجُنّةُ). رواه الترمذي وحسنه.

عن مَكْحُولِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَى بَدْرِ فَلَقِيَ الْعَدُوّ، فَلَمَّ هَرَمُهُمُ اللَّهُ التَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَ اللَّهُ المَعْدُونَ عَلْمُ اللَّهُ الْعَدُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَدُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَدُونَ وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفْلُ نَحْنُ عَلَى الْعَسْكُرِ، وَالنَّهْبِ، فَلَمَّ كَفَى اللَّهُ الْعَدُونَ، وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفْلُ نَحْنُ

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

طَلَبْنَا الْعَدُوَّ وَبِنَا نَفَاهُمُ اللَّهُ وَهَزَمَهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، وَاللَّهِ مَا أَنتُمْ وَاللَّهِ مَا أَنتُمْ وَالْخَوْلَةِ، لِأَنْ لَا يَنَالَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّة، قَالَ الَّذِينَ أَحْقَ بِهِ مِنَا، هُوَ لَنَا نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، لِأَنْ لَا يَنَالَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّة، قَالَ الَّذِينَ السَّتُوْلُوا عَلَى الْعَسْكَرِ، وَالنَّهْ فِ وَاللَّهِ مَا أَنتُمْ وَالْحَقَ مِنَا هُو لَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ الْآيَة، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، إِذَا فَفَلُوا النَّلُثُ، وَقَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، قَدْرَ هَذِهِ إِلَا خَرَبُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا مَنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِي عِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا مُنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِي عِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا فَعُلُوا الثَّيْفُ لَلْ يَجِلُّ لِي عِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قَدْرَ هَذِهِ إِلَا لَمُنْ مَنُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُولَ اللَّهُ عِلَيْكُمْ وَالْعُلُولَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَظُ لَهُ . واللَّهُ اللَّهُ فَالَ أَنْ مَالُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَافُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ ا

#### 🃜 الوحية بموالاة المؤمنين ونصرتهم والبراءة من المشركين:

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين والله

وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال:٧٢-٧٣]

ا عن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ القطان، عَنْ بَهْرٍ بن حكيم بن معاوية القشيري، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللهِ ال أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلَكِلَّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُولَاءِ، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَنْ لَا آتِيكَ، وَلَا آتِيَ دِينكَ، وَإِنِّي قَدْ جِنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْتًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَيْنَا؟ قَالَ: بِالْإِسْلَامِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَام؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرًانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقُ المُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مَا لِي أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي: هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي؟ وَأَنَا قَائِلُ لَهُ: رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ أَلَا فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ، وَمُفَدَّمَةٌ أَفْوَا هُكُمْ بِالْفِدَامِ(١) وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِينُ، وَقَالَ بِوَاسِطٍ يُتَرْجِمُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكُالَةٍ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينُنَا. قَالَ: هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَهَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ).

<sup>(</sup>١) الفدام: ما يوضع على الفم سدادا له، أي: مغلقة أفواهكم.

#### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

رواه الترمذي مختصرا وصححه، وأحمد في المسند مطولا واللفظ له، فقال: عن عَفَّان بن مسلم، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو فَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لِللَّهِ فَقُلْتُ: مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا آتِيَكَ، أَرَانَا عَفَّانُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيْهِ فَقُلْتُ: مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لاَ آتِيَكَ، أَرَانَا عَفَّانُ وَطَبَّقَ كَفَيْهِ، فَبِالَّذِي بَعَثَكَ بِالحُقِّ مَا الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ؟ قَالَ: الْإِسْلامُ. قَالَ: وَمَا الْإِسْلامُ؟ وَطَبَّقَ كَفَيْهِ، فَبِالَّذِي بَعَثَكَ بِالحُقِّ مَا الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ؟ قَالَ: الْإِسْلامُ. قَالَ: وَمَا الْإِسْلامُ؟ قَالَ: أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِللّهِ، وَأُنْ تُوجِّة وَجُهكَ إِلَى اللّهِ، وَتُصلِّي الصَّلاةَ المُكْتُوبَة، وَتُؤَدِّي قَالَ: أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِللّهِ، وَأَنْ تُوجِّة وَجُهكَ إِلَى اللّهِ، وَتُصلِّي الصَّلاةِ الْمُعْرَبِ اللّهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلامِهِ. قُلْتُ: مَا الزَّكَاةَ المُفْرُوضَة، أَخُوانِ نَصِيرَانِ. لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلامِهِ. قُلْتُ: مَا الزَّكَاةَ المُفْرُوضَة، أَخُوانِ نَصِيرَانِ. لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلامِهِ. قُلْتُ وَلَا تَصْرِبِ النَّامُ وَمَا إِذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُها إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكُسُوهَا إِذَا الْتَسْرَبُ وَالْمَامِ وَلَا تَعْسَرِبُ وَلَا تَعْرَبُ اللّهُ وَعَلَى أَفُوا هِكُمُ الْفِذَامُ، وَلَا تَعْرَبُ لِللهِ فَي الْبَيْتِ وَعَلَى أَفُوا هِكُمُ الْفِذَامُ، وَأُولُ مَا يُعْرِبُ لَى اللّهِ وَعَلَى أَفُوا هِكُمُ الْفِذَامُ، وَأُولًا مَا يُعْرِبُ مُنْ أَحْدِكُمْ فَخِذُهُ أَنْ الْمَالُونَ اللّهُ الْمُؤَامِلُ أَنْ الْمُؤْلُولُ أَلْمُ الْفِيدُ الْمَالُمُ وَالْمَلَامُ وَأُولُ مَا يُعْرَفُوا اللّهُ اللّهُ وَعَلَى أَفُوا هِكُمُ أَلْفُوا الللّهُ وَعَلَى أَنْفُوا هُمُ أَلْفِلَامُ أَلُولُوا فَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ وَعَلَى أَنْفُوا هِمُكُمُ أَلْفِلَامُ أَلُولُوا الْعُلُولُ اللّهُ لَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ

#### الوصية بالثبات في الجهاد:

قال عَزَّفِجَلَّ: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ [الأنفال:٤٥]

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين والمالي المالي المالي

عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّادٍ رَضَّالَكُ عَنْهُ، (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَيَلِكُمُ فَقَالَ: أَيُّ الشُّهدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اللَّيْ عَيْمِ بْنِ هَمَّادٍ رَضَّ الشَّهدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اللَّيْ عَيْمِ بْنِ هَمَّادٍ رَضَى الشَّهدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اللَّذِينَ يَلْقُونَ الْقَوْمَ فِي الصَّفِّ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقَتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ النَّيْ يَنْ يَلْقُونَ الْقَوْمَ فِي الصَّفِّ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقَتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْغُرَفِ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ فَلَا حِسَابَ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ فَلَا حِسَابَ عَلْدِ فِي الآحاد.

### 📜 الوصية بالهجرة إلى الله:

المُونِ سفيان بْنِ عُيَئْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ الْحِفَّهِ إِلَى النبي عَيَلِيَةٍ - قَالَ: (قِيلَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ. ويَلَ: فَأَيُّ الطَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ النَّي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ اللَّهِ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْدَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْدَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ). رواه عبدالرزاق في المصنف وإسناده صحيح.

عن يَحْيَى بْن أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيّ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضَالِيَّةُ عَنْهُ قَالَ: (خَرَجْتُ مُهَاجِرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّى، فَلَمَّا سَلَّمَ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

أَقْبَلَ النَّاسُ بَيْنَ خَارِجٍ وَقَائِمٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِلَّهُ لَا يَرَى جَالِسًا إِلَّا دَنَا إِلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ: «هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟»، وَبَدَأَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثِ، حَتَّى دَنَا إِلَيَّ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «وَمَا حَاجَتُكَ؟»، قُلْتُ: الْإِسْلَامُ، قَالَ: «هُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: «وَتُهَاجِرُ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَوْ هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟»، فَقُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ، وَهِجْرَةُ الْبَاتَّةِ أَنْ تَثْبُتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيُلَكِيُّهُ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ وَعَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ»، قَالَ: فَبَسَطْتُ يَدِي إِلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ، فَاسْتَثْنَى لي حِينَ لَم اسْتَثْنِ لِنَفْسِي، قَالَ: «مَا اسْتَطَعْتَ»، وَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ وَيَلَكِيُّهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي، فَوَا فَيْتُ أَبِي جَالِسًا فِي الشَّمْسِ مُسْتَدْبِرَهَا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِتَسْلِيم الْإِسْلَام، فَقَالَ لي: صَبَوْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُ لَكَ وَلَنَا فِيهِ خَيْرًا، فَرَضِيَتُ بِذَلِكَ مِنْهُ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذْ أَتَتْنِي أُخْتِي تُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا أُخْتُ زَوِّدِينِي زَادَ الْمُرْأَةِ أَخَاهَا غَازِيًا، قَالَ: فَأَتَتْ بِعَجِينٍ فِي دَلْوٍ، وَالدَّلْوُ فِي مِزْوَدٍ، فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيًّا، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُنَادِي: أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ سَهْمُهُ؟ فَنَادَانِي شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ عَقِبَهَ وَطَعَامَهُ مَعَنَا، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ، زَادَنِي خُمْلَانًا عَلَى مَا شَارَطْتُهُ، وَخَصَّنِي بِطَعَامِ سِوَى مَا

# جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 

أَطْعَمُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا أَفَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا فَأَصَابَتْنِي قَلَائِصُ، قَالَ: فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ وَهُو فِي خِبَائِهِ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ، فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُقْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ، فَسُقْتُهُنَّ مُقْبِلَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، فَسُقْتُهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، فَقَالَ: مَا أَرَى قَلَائِصَكَ إِلَّا كِرَامًا، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا هِيَ غَنِيمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ، قَالَ: خُذْ قَلَائِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي، فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا). رواه ابن أبي عاصم في الآحاد.

### 📜 الوصية لمن لم يستطع الهجرة والجهاد:

عن مُحَمَّد ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: وَيُحَكَ! حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيْلَةٍ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (وَيُحَكَ! فَيَانُ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَعُوْتِي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: فَعَمْ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا). متفق عليه، وزاد البخاري: قَالَ: فَعَمْ مُولُكَ مَنْ عَمَلِكَ شَيْئًا). مَتْفَق عليه، وزاد البخاري: قَالَ: فَعَمْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا). مَتْفَق عليه، وزاد البخاري: قَالَ: فَعَمْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا). مَتْفَق عليه، وزاد البخاري: قَالَ: فَعَمْ مُنْهَا؟ قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَمُنْحُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَحْلُبُهَا

@kg/\*@kg/\*@kg/

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين اللهي اللهادي الأمين اللهادي اللهادي الأمين اللهادي اللهادي الأمين اللهادي اللهادي اللهادي الأمين اللهادي الله

كتاب الجماعة والإمارة وأحكامهما:

الباب الثالث والعشرون:

🃜 الوصية بالخلافة والجماعة والشورى والبيعة والطاعة:

قال جَلَجَلَالُهُ: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُوا مَنْ مَنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُمُ أَعَدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقُذَكُم مِّمْ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ اللّهِ عَمِانَ ١٠٣].

وقال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَ ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلْرَسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴾[النساء:٥٩].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مُ وَقَالَ بَيْنَهُمْ وَمُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مُ وَقَالَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مُ وَقَالَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مُ وَقَالَ بَيْنَهُمْ مُ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مُ

عن شُعْبَة، عَنْ فُرَاتِ القَزَّازِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ السنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ، قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلِّهَا سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا أَهُ كَلَّهَا فَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

قَالُوا: فَهَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا السَّرَ عَاهُمْ). متفق عليه.

النّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيةِ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّ عُمْرُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُوصِيكُم بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمُ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالجَهَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمُ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالجَهَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ يُسْتَشْهَدُ، أَلَا لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمُ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالجَهَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحُبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزُمُ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزُمُ الجَمَاعَةُ وَسَاءَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيَّتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ). رواه أحمد، رواه الترمذي وصححه الجَمَاعَة واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، والضياء في الصحيحة.

عن يَخْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُودٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ وَجَالًا أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَجَالِكُ عَنَهُ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ وَيَالِيَّةٍ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بِبِنَّ، وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِبِنَّ، وَكَادَ أَنْ يُبْطِئ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِبِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِبِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِبِنَّ، وَإِنَّا أَنْ يَعْمَلُوا بِبِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِبِنَّ، وَيَا أَنْ يُعْمَلُوا بِبِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِبِنَّ، وَإِنَّا أَنْ يُعْمَلُوا بِبِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يُعْمَلُوا بِبِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يُعْمَلُوا بِبِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ أَنْ يُعْمَلُوا بِبِنَّ ، وَإِمَّا أَنْ أَبُلِغُهُنَ ، وَإِمَّا أَنْ أَبُلِغُهُنَ . وَإِمَّا أَنْ تُبَلِّعُهُنَ ، وَإِمَّا أَنْ أَبُلِغُهُنَ . فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنِي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُمُ لَا أَنْ أَبُلِعُهُنَ . وَإِمَّا أَنْ أَبُلُعُهُنَ . وَإِمَّا أَنْ أَبُلُعُهُنَ . وَإِمَّا أَنْ أَبُعُمُنَ . وَإِمَّا أَنْ أَبُلُعُهُنَ . وَإِمَا أَنْ أَبُعُنَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أَنْ أَنْ إِنَا اللَّهُ فَلُولُ اللَّهُ فَقَالَ : يَا أَخِي، إِنِي أَنْ أَعْمَولُ إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أَعْدَالًا .

بِي. قَالَ: فَجَمَعَ يَعْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ، حَتَّى امْتَلَأَ الْمُسْجِدُ، فَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ. أَوَّلْهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ، وَيُؤَدِّي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمُ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا. وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَام، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكِ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ، وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيح الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُقُّ، فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ. وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ، فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا، فَتَحَصَّنَ فِيهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَالَةٍ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: بِالجُمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْطَّاعَةِ، وَالْطَّاعَةِ، وَالْطَّاعَةِ، وَالْمِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِلَيْهِ

الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُعَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ مَلَامُ مُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ). رواه معمر في الجامع عن شيخه يحيى، والطياليي في المسند عن أبان بن يزيد العطار عنه، وأحمد في المسند واللفظ له، والترمذي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم.

### الباب الرابع والعشرون:

الوصية بلزوم سنة النبى ﷺ والخلفاء الراشدين في باب الإمارة والسمع والطاعة:

عن خالد بن معدان، حدَّ ثني عبد الرحمن بن عمرو السُّلميِّ وحُجرُ ابنُ حُجْرٍ، قالا: أتينا العرباضَ بن سارية رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وهو مِمَّن نزل فيه: ﴿ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

بستّي، وسُنيَّة الخُلفاء المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، تَمَسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنَّواجذِ، وإيَّاكم ومُحُدَثاتِ الأمورِ، فإن كُلَّ مُحدَثَةٍ بدْعَةٌ، وكل بدعةٍ ضَلالةٌ). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم في صحيحه، وأبو نعيم في المستخرج على الصحيحين ثم قال: (وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسهاعيل البخاري ومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة انكسار منها له، فإنها رحمها الله قد تركا كثيرا مما هو بشرطها أولى وإلى طريقتها أقرب، وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام معروفين مشهورين: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحجر بن حجر، ويجبى بن أبي المطاع، وثلاثتهم من معروفي تابعي الشام).

## 📜 الوصية بالسمع والطاعة لمن أقام كتاب الله:

عن شُعْبَة، عَنْ يَخْيَى بْنِ حُصَيْنِ بن عروة، قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي أَم حصين رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا، ثُحُدَّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ فَيْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُو يَقُولُ: (وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا). رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد وابن عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا). رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد وابن ماجه من حديث وكيع عن شعبة بلفظ: (إِنْ أُمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ).

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

#### 

- عن يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ رَضَوَلِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْكِيَّةٍ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدِ التَّفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّمَا النَّاسُ اللَّهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّمَا النَّاسُ اللَّهُ مَنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّمَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ كَتَابَ اللَّهُ). اللَّهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهُ). رواه الترمذي وصححه.
- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْخُصَيْنِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَيَعْ فَالتَّ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). رواه أحمد في المسند.
- ا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ). رواه مسلم في صحيحه مختصرا، ورواه مطولا ابن حبان في صحيحه ولفظه:
- عن شُعْبَة، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجُوْنِيُّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: قَدِمَ أَبُو ذَرِّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، أَتَحْسِبُنِي فَرُّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّهِمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، مِنْ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الشَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، مَنْ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ؟ هُمْ شَرُّ الْخُلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ،

لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ لَمَا قُمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُطْلِقُنِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّبَذَةَ، فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَاهَا، فَإِذَا عَبْدٌ يَوُمُّهُمْ، فَقَالُوا: أَبُو ذَرِّ فَنكَصَ الْعَبْدُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ: أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَوْ لِعَبْدِ حَبَثِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتُ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ جِيرَانَكَ فَأَنِلْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ).

وَ شُعْبَة، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو التَّيَّاح، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِوَّالِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِالَّ قَالَ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ). رواه البخاري في صحيحه.

# 📜 الوصية بالصبر على أئمة الجور ما أقاموا الصلوات والكتاب:

و الأَعْمَش، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ). متفق عليه.

ا عن شُعْبَة، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا *€x5%%0%%x0%6x5%6x5%6x5%0x0%* 

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا كُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ). رواه مسلم في صحيحه.

عن الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَالِيهُ عَنْ يُزِيدَ بْنِ عَالِيهُ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّ يَلْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُو بَهُمْ وَيُحِلُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُو بَهُمْ وَيُعَلِّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُو بَهُمْ وَيُعَلِّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُو بَهُمْ وَيُعَلِّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ اللَّذِينَ تُبْغِضُو بَهُمْ وَيُعَلِّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ اللَّذِينَ تُبْغِضُو بَهُمْ وَيَعْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَعْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّيْفِ؟ فَقَالَ : لَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عن عبدالله ابْن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّتَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: (خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُجُبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونِكُمْ، وَيُصلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصلُّونَ عَلَيْهُمْ وَيَعْفِهُمْ وَيُعْفِرُهُمْ وَيُعْفِونَكُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَيَلْ فَيَرَادُكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُعْفِونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَعْفُونَكُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ، وَيَلْ فَيَرَاهُ فَيَرَادُ أَنْكِيلُونُ وَيُولِ فَيَرَاهُ وَعَنْ لَهُ وَالٍ فَيَرَاهُ أَفَلَا يُذَا بِذُهُمْ مِي اللّهِ وَمَنْ لَهُ وَالٍ فَيَرَاهُ

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِلَيْهِ

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعْ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ). رواه ابن حبان في صحيحه.

اللهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الجُدْعَاءِ وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ فِي الْغَرْزِ يَتَطَاوَلُ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ طَوَائِفِ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: اعْبَدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَزَاحِمُ الْبَعِيرَ أَزَحْزِحُهُ قَدَمًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ). رواه أحمد في المسند، والترمذي وصححه، وقال في أوله: (اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ..). ورواه ابن حبان في صحيحه وقال في أوله: (أَلَا تَسْمَعُونَ، أَطِيعُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ..). ورواه أحمد من طريق فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا لُقْهَانُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَلَكِيَّةً حَجَّة الْوَدَاع، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا. فَقَامَ رَجُلٌ طَوِيلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَهَا الَّذِي نَفْعَلُ؟ فَقَالَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ).

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

# 📜 الوصية بالعدل:

عن هُشَيْم بن بشير، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاْلِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْظَالِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاْلِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِهِ الْعَالِمِدِ فِي أَهْلِهِ مِائَةً النَّبِيِّ عَيَّالِهِ قَالَ: (لَعَمَلُ الْعَابِدِ فِي أَهْلِهِ مِائَةً عَلَيْهِ مِائَةً عَالَى الْعَابِدِ فِي أَهْلِهِ مِائَةً عَامًا لَا يضره. عَامٍ - أَوْ خَمْسِينَ عَامًا - ). رواه الحارث في مسنده ورجاله ثقات وفيه إبهام لا يضره.

# 📜 الوصية بالصدع بالحق :

اللّهِ عَلَيْكُ مَامَة عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَة رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: (عَرَضَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْهُ الْجُمْرَةِ الْأُولَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَيُّ الْجُهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَلَمَّ رَأَى الجُمْرَة الثَّانِيَة سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَلَمَّ رَأَى الجُمْرَة الثَّانِية سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لَلّهَ رَأَى الجَمْرَة الثَّانِية سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّ رَمَى جَمْرَة الْعَقْبَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ). رواه أحمد، وابن ماجه، والضياء في الصحيحة، وفي رواية عند أحمد (كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ).

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلي الله المرابعين المرابع

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

وعن إِسْرَائِيلُ، قال: أَخبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيِّ رَضَوَٰلِيَّةُ عَنْهُ، قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ
 جَائِرٍ).

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه ولفظه: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر).

ا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي عَنَّ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِهُ عَنْهُ وَأَوْصَالِي مِنَ الْحَيْرِ: أَوْصَانِي: بِأَنْ لَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُو فَوْقِي، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُو دُونِي، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمُسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصُلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكُورَ الْجَنَّةِ ). رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد من طرق أخرى عن أبي ذر نحوه.

# الوصية بالتيسير والرفق بالأمة:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنَا إِلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: (أَوْصَانَا حِينَ أَرَدْنَا نَتَوَجَّهُ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا - الْمَيْمَنِ أَنَا وَمُعَاذًا نُعَلِّمُهُمُ السُّنَّةَ، قَالَ: وأَوَصَانَا حِينَ أَرَدْنَا نَتَوَجَّهُ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا -

أَوْيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا- قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللّهِ، شَرَا بَانِ بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يَشْتَدُّ حَتَّى يُسْكِرَ، قَالَ: حَرَامٌ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاقِ). رواه الروياني في مسنده بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين من طرق كثيرة مختصرة عن الصَّلَاقِ). رواه الروياني في مسنده بهذا اللفظ، وهو في الصحيحين من طرق كثيرة مختصرة ومطولة وعندهما: (يَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا، وَيَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا)، وفي مسلم: (بَعَتَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُوا النَّاسَ، وَبَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَيَسِّرًا وَلاَ تُعَيِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَيَسِّرًا وَلاَ تُعَيِّرًا وَلاَ تَعْرَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وفي صحيح أبي عوانة: (انطلقا فادعوا النّاس إلى الإسلام، وبشّرا ولا تنفّرا، ويسّرا ولا تعسّرا).

عن ابْن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: (أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْعًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

*もゃも*どもぇ*もども*ぇ*もども*ながもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがんまがんまがんまがんまがんまだんだん

إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، وَلَيْ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَق بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ"). رواه مسلم في صحيحه.

# الوصية بالقبط خيرا وبإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب:

النّ عن سُفْيَان بن عيينة، عَنْ سُلَيْهَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخُويسِ، وَمَا يَوْمُ الْخُويسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخُويسِ؟ قَالَ: (اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ وَيَكِيلِهُ وَجَعُهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخُويسِ؟ قَالَ: (اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ وَيَكِيلِهُ وَجَعُهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي، فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنبُغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعُ، وَقَالُوا: مَا شَأَنْهُ أَهَجَر؟ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي، فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنبُغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعُ، وَقَالُوا: مَا شَأَنْهُ أَهَجَر؟ اسْتَفْهِمُوهُ، قَالَ: دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلاثٍ: أَخْرِجُوا النُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، قَالَ: وَسَكَتَ، عَنِ النَّالِكَةِ، أَوْ قَالَمُا الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، قَالَ: وَسَكَتَ، عَنِ النَّالِكَةِ، أَوْ قَالَمُا الْعَرْبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، قَالَ: وَسَكَتَ، عَنِ النَّالِكَةِ، أَوْ قَالَمُا الْتُسْتُهُا). متفق عليه.

عن يَحْيَى بْن سَعِيدِ القطان، ووكيع بن الجراح، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ مولى آل سمرة، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، قَالَ: (آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ وَيَلَالِهُ: أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّبِيُّ وَيَلَالِهُ: أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّبِيُّ وَيَلِيلِهُ: أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ

# جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). رواه أحمد في المسند عنهما، وهذا لفظ يحيى، ولفظ وكيع: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ)، ورواه الضياء في الصحيحة.

ورواه الشاشي في المسند من حديث سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ، عَنْ سِمُولَ اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: **أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ**).

عن ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ رَضَيَّلِيَّةُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيِّهِ يَقُولُ: (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى بُنُ الْخُطَّابِ رَضَيَّلِيَّةُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهِ يَقُولُ: (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا). رواه مسلم في صحيحه.

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيَّ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ: بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَا فِيُّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بَالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَمُمْ قَرَابَةً). بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بَالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَمُمْ قَرَابَةً). رواه عبد الرزاق في المصنف عنه مرسلا، ويتقوى بشواهده.

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

### 📜 الوصية بالقرآن والعمل به:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: وَلَيْمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: (أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). متفق عليه.

€\\$\#\\$\#\\$\#\\$\

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين المني المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنا

🔲 كتاب حسن الخلق:

الباب الخامس والعشرون:

📜 الوحية بحسن الخلق والصبر والسماحة والعفاف:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَالرَّسَ اللهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبِرُونَ ٱجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠]

وقال عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِاَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقَدْرَبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ مُعْرِضُونَ ﴾ البقرة: ٨٦]

النَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَلَنْ تُعْطَوْا عَلَى الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَلَنْ تُعْطَوْا عَلَى الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَلَنْ تُعْطَوْا عَلَى السَّعْنِ يَعْنِهِ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ). متفق عليه في الصحيحين.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

الله عن زَيْد بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ رَضَيَالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَا أَجِدُ لَكُمْ رِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ). رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه.

المُولَ اللّهِ، أَيُّ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا. قَالَ: وَجُلُّ لِلنّبِيِّ وَيَلَاقِيدِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَيُّ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا. قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا ثَهَاهُ اللّهُ عَنْهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمُحْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: خَهْدُ اللّهُ عَنْهُ. قَالَ: خَهْدُ اللّهُ عَنْهُ. قَالَ: خَهْدُ اللّهُ عَنْهُ. قَالَ: خَهْدُ اللّهُ عَنْهُ وَالسّمَاحَةُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ. قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ المُجْوَرِةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ). رواه عبدالرزاق في المصنف وهذا المُقِلِّ الْقُنُوتِ). رواه عبدالرزاق في المصنف وهذا لفظه مرسلا، ورواه موصولا ابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيهان مختصرا، ومحمد بن نصر في تعظيم الصلاة مطولا بإسناد صحيح على شرط الشيخين، ولفظه:

عَنْ هِشَامٍ بْن حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: (قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ. قِيلَ: فَأَيُّ الْإِيهَانِ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِيهَانِ وَيَلِهِ. قِيلَ: فَأَيُّ الْإِيهَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ وَالسَّهَاحَةُ. قِيلَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيهَانًا؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قِيلَ:

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ. قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْقِلِّ. قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْقِلِّ. قِيلَ: فَأَيُّ الْمَهُ عَلَيْكَ).

ا عَن وكيع بن الجراح، عن مِسْعَرٍ بن كِدام، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ اللهُ بْنِ شَرِيكٍ رَضَيْلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْمُرْءُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: حُسْنُ الْخُلُقِ). رواه ابن حبان في صحيحه مختصرا، ورواه أحمد من طريق شعبة عن زياد مطولا ولفظه: (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَلِكِيٌّ ، وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّا عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقَعَدْتُ، قَالَ: فَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْمُرَّمُ. قَالَ: وَكَانَ أُسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ: هَلْ تَرَوْنَ لِي مِنْ دَوَاءِ الْآنَ؟ قَالَ: وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ، هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأَ اقْتَرَضَ امْرَأَ مُسْلِيًا ظُلْمًا، فَذَلِكَ حَرِجَ، وَهَلَكَ. قَالُوا: مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: خُلُقُ حَسَنُ ﴾. ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا مطولا عن سفيان بن عيينة، كها رواه شعبة، وفي آخره (قَالَ سُفْيَانُ: مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ إِسْنَادٌ أَجْوَدُ مِنْ هَذَا).

﴿ ورواه ابن حبان أيضا في صحيحه من طريق عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زِيَادِ، مطولا وفي آخره: (قَالُوا: فَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

#### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

أَحْسَنُهُم خُلُقًا). وقد رواه الحاكم في صحيحه عن عشرة من الأئمة الحفاظ منهم شعبة وسفيان، وقال: (هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَقَدْ رَوَاهُ عَشَرَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَثِقَاتِهِمْ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً).

ا عن الْهَيْثُم بْن خُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح رَضَيَالِنَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَتَّى يَسْأَلُهُ عَنْ إِسْدَالِ الْعِمَامَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ بِعِلْم إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَكْيَاسِ). رواه الطبراني في مسند الشاميين، ورواه البزار في المسند، والحاكم في صحيحه، وصححه ووافقه الذهبي، وزادا، واللفظ للبزار والزيادة للحاكم: (ثُمَّ سَكَتَ الْفَتَى، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ وَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهَ الْحِرِينَ، خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَنَزَلَ فِيكُمْ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ:

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليها

١ - لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ [حَتَّى يَعْمَلُوا بِهَا] إِلاَّ ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمْ.

٢ - وَلا نَقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ
 عَلَيْهِمْ.

٣- وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

٤ - وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ.
 كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ.

٥- وَإِذَا [أو: مَا] لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ جَعَلَ اللّهُ [أو: إِلا أَلقى الله] بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. وَاللهِ عَلَيْهَا، فَأَصْبَحَ قَدِ اعْتَمَّ بِعِهَامَةِ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا، فَأَصْبَحَ قَدِ اعْتَمَّ بِعِهَامَةِ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَدَعَاهُ النَّبِيُ عَيَّا لَيْ فَي عَمَّمَهُ، وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يَابْنَ عَوْفٍ فَاعْتَمَ، فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِي عَيَّالِيْ بِلالا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلِيلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلِيلٌ وَسُلِيلًا وَلا تَعْتُلُوا وَلِيدًا، فَهَذَا عَهْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَسُلِيلٌ وَسِيرَةُ نَبِيهِ وَلِيلًا إِللهِ عَلَيْلُهُ وَاللهِ وَسِيرَةُ نَبِيهِ وَسِيرَةُ نَبِيهِ وَسِيرَةُ نَبِيهِ وَسِيرَةُ نَبِيهِ وَسِيرَةُ نَبِيهِ وَسِيرَةُ وَسُيرَةً وَسُيرَةً وَسُلِيلًا وَاللهِ عَلَيْلُولُ وَلَا تَعْلُوا وَلِيلًا اللهِ عَلَيْلُولُ وَلَا اللّهِ وَسِيرَةً وَسُلِهِ وَالْبَعِ وَسُلِيلًا وَاللّهُ وَسُيرَةُ وَاللّهِ وَسِيرَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهِ وَاللّهُ وَسُلِيلًا وَاللّهُ وَلِللهِ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُولُهُ الللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِيلُهُ الللهِ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُ الللهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللهُ الللّهُ وَلِيلُولُ الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَ

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

#### *もゃも*プもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもょもプもぇもプもぇもプもぇもプ

عن إسماعيل بن عَيَّاشٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّهِ عَيْكِيْلَةٍ فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنَ اللَّهِ عَيْكِيْلِةٍ فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنَ اللَّهِ عَلَيْكِيْةٍ فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنَ اللَّهِ عَلَيْكِيْةٍ فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، عِنْ عَنْ عُلْمَكَ.

قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، أَمْلِكْ لِسَانَكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ.

قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَيَيْكِ فَقَالَ بِي: يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورًا مَا أُنْزِلَتْ فِي النَّوْرَاةِ وَلَا فِي النَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ، لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا فِي النَّوْرَاةِ وَلَا فِي النَّوْرَاةِ وَلَا فِي النَّوْرَاةِ وَلَا فِي النَّهُ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْ عَبُنَ فِيهَا: ﴿ قُلْ هُو اللّهِ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْ عُبُنَ فِيهَا، وَحُقَّ لِي أَنْ لَا أَدَعَهُنَّ وَقَدْ أَمَرَنِي بِهِنَّ رَسُولُ قَالَ عُقْبَةُ: فَهَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْ عُبُنَ فِيهَا، وَحُقَّ لِي أَنْ لَا أَدَعَهُنَّ وَقَدْ أَمَرَنِي بِهِنَّ رَسُولُ قَالَ عُقْبَةُ: فَهَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْ عُبُنَ فِيهَا، وَحُقَّ لِي أَنْ لَا أَدَعَهُنَّ وَقَدْ أَمَرَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللّهِ وَيَكَالِلَهُ وَكَانَ فَرْوَةُ بْنُ كُبَاهِدٍ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحُدِيثِ يَقُولُ: أَلَا فَرُبَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ اللّهُ وَكَانَ فَرْوَةُ بْنُ كُبَاهِدِ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحُدِيثِ يَقُولُ: أَلَا فَرُبَ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِللّهُ وَكَانَ فَرْوَةُ بْنُ كُمُ عَلِيعَتِهِ، وَلَا يَسَعُهُ بَيْتُهُ ). رواه أحمد بإسناد صحيح، فهو من رواية إساعيل عن أهل الشام وهي صحيحة، ورواه أيضا أحمد عن:

عَلِيّ بْن يَزِيدَ الأَلْهَانِي، عَنْ الْقَاسِمِ بن عبدالرحمن الدمشقي، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدي بن عجلان الْبَاهِلِيِّ، فَابْتَدَأْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، عجلان الْبَاهِلِيِّ، فَابْتَدَأْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَد (لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَةٌ، فَابْتَدَأْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالْبَسَعْكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: يَا عُقْبَةُ، احْرُسْ لِسَانَك، وَلْيَسَعْكَ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: يَا عُقْبَةُ، احْرُسْ لِسَانَك، وَلْيَسَعْك

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيتَتِكَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِكِهِ، فَابْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيدِي، فَقَالَ: يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أَنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالنَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، أَلَا أُعلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أَنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالنَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: فَأَقْرَأَنِي ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكَدُ كَ وَ ﴿ وَلَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا اللَّهُ فَالَ: يَا عُقْبَةُ، لَا تَنْسَاهُنَّ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ . وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ . قَالَ: فَمَا نَسِيتُهُنَ قَطُ مُنْذُ قَالَ: لَا تَنْسَاهُنَّ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ . قَالَ: فَمَا نَسِيتُهُنَ قَطُ مُنْذُ قَالَ: لَا تَنْسَاهُنَّ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ. قَالَ: فَمَا نَسِيتُهُنَ قَطُ مُنْذُ قَالَ: لَا تَنْسَاهُنَّ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ . قَالَ: فَمَا نَسِيتُهُنَ قَطُ مُنْذُ قَالَ: لَا تَنْسَاهُنَّ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ . وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ . وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقْرَأَهُنَ . وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى أَقُولُ اللّهِ وَعَلَالُ اللّهِ وَالْمُ لَا اللّهِ وَمُعْتَلَ . لَا تَنْسَاهُنَ ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطْ حَتَى اللّهِ وَالْمُولُ اللّهِ وَالْمُ لَا اللّهِ مَالِد فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالَة وَلَا عُقْبَهُ مُ عَلَى اللّهُ وَالْمُلَالُ . وإسناده حسن بطرقه، ورواه ابن حبان في صحيحه.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَلِيا اللَّهِ عَنْ أَوْصِنِي، قَالَ: (لاَ تَغْضَبُ! فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لاَ تَغْضَبُ). رواه البخاري في صحيحه، ورواه مالك في الموطأ، وأحمد واللفظ له عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بن عوف، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيا اللَّهُ قَالَ: (قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي ؟ قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: فَا لَنْبِي عَيْلِيا إِلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَضِبُ عَنْ رَجُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

عن جَعْفَر ابْن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي طَارِقٍ، عَنِ الْحُسَنِ البصري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَخَوْلِيَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيلِيَّةٍ: (مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي خَسْ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِمِنَّ، أَوْ

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

*もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ قَالَ: قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّهُنَّ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: اتَّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِهَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ قَالَ: اللَّهِ الْخَارِمَ تَكُنْ مُوْمِنَا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَهْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكثِرِ الضَّحِك، فَإِنَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَهْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ تُكثِر الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُحَيْثُ الْقَلْبَ). رواه أحمد واللفظ له، والترمذي نحوه، وقيل الحسن لم يسمع أي هريرة، ورواه ابن ماجه بإسناد حسن لغيرة من حديث أبي رَجَاءٍ محرز بن عبدالله الجزري، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ النَّاسِ، وَكُنْ عَبْورَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلً الضَّحِكِ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَهْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلً الضَّحِكِ تُهِيتُ الْقَلْبَ).

### الباب السادس والعشرون:

- 📜 الوصية بالمحبة بين المؤمنين بإفشاء السلام:
- عن اللَّيْث بن سعد، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَّالِلَهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عُنْ عَنْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ عَيَلِكِلَةٍ: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمُ تَعْرِفْ). متفق عليه.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليهم

اللُّهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيالَةٍ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَاتُوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ). رواه مسلم في صحيحه.

#### الباب السابع والعشرون:

# 📜 الوصية بعمل الخير والبر والمعروف:

ا عن الْأَوْزَاعِيّ، حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ الشُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: (دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَخَلَ الْجُنَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، فَقَالَ: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مَعَ الْإِيهَانِ عَمَلًا؟، قَالَ: يَرْضَخُ عِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ. قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا لَا شَيْءَ لَهُ؟ قَالَ: يَقُولُ مَعْرُوفًا بِلِسَانِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ عَبِيًّا لَا يُبْلِغُ عَنْهُ لِسَانُهُ؟ قَالَ: فَيُعِينُ مَغْلُوبًا. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا قُدْرَةَ لَهُ؟ قَالَ: فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ أَخْرَقَ؟، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَقَالَ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَدَعَ فِي صَاحِبِكَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ، فَلْيَدَعِ النَّاسَ مِنْ أَذَاهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ كَلِمَةُ تَيْسِيرٍ؟ فَقَالَ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا، يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ، إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى تُدْخِلَهُ الجُنَّةَ). رواه ابن حبان وهذا لفظه، والحاكم مطولا بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال حَدَّثنِي أَبُو كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ يُجَالِسُ أَبَا ذَرِّ، قَالَ: avavavavavavava 177 vavavavavavavava

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### *もゃも*どもぇ*もども*ぇ*もども*ながもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがんまがんまがんまがんまがんまだんだん

فَجَمَعَ حَدِيثًا فَلَقِيَ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ عِنْدَ الْجُمْرَةِ الْوُسْطَى وَحَوْلَهُ النَّاسُ، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَيْهِ، فَنَسِيتُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَتَفَلَّتَ مِنِّي كُلُّ شَيْءٍ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَجَعَلْتُ أَتَذْكُرْ، فَقُلْتُ: (يَا أَبَا ذَرِّ، **ذُلَّنِي عَلَى عَمَل إِذَا عَمِلَ** بِهِ الْعَبْدُ دَخَلَ الْجُنَّةَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مَعَ الْإِيهَانِ عَمَلًا؟ قَالَ: يَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا لَا شَيْءَ لَهُ؟ قَالَ: يَقُولُ مَعْرُوفًا بِلِسَانِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ عَيِيًّا لَا يَبْلُغُ عَنْهُ لِسَانُهُ؟ قَالَ: فَلْيُعِنْ مَغْلُوبًا. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا قُوَّةَ لَهُ؟ قَالَ: فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَخْرَقَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَدَعَ فِي صَاحِبِكَ خَيْرًا؟ قَالَ: يَدَعُ النَّاسَ مِنْ أَذَاهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ كُلُّهُ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْهُنَّ خَصْلَةٌ يَعْمَلُ بِهَا عَبْدٌ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَخَذَتْ بِيكِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمْ ثُفَارِقْهُ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ). قال الحاكم: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَقَدِ احْتَجَّ فِي كِتَابِهِ بِأَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ، وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، وَهُوَ تَابِعِيُّ مَعْرُوفٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو كَثِيرٍ الْأَعْمَى).

الْبَرَاءِ بْنِ عَانِ طَلْحَةَ بن مصرف الْبَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ كَا وَضُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِلَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي النَّيْءَ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَة، فَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمُسْأَلَةَ: أَعْتِقِ النَّسَمَة، وَفُكَّ الرَّقَبَة، المُشَالَةَ: أَعْتِقِ النَّسَمَة، وَفُكَّ الرَّقَبَة،

# جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

قَالَ: أَوَ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟، قَالَ: لَا، عِنْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِنْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ(١)، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلكَ، فَأَطْعِمِ الْمَائِعِ، وَالْمُعْمِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ الجُائِع، وَاسْقِ الظَّمْآن، وَمُرْ بِالمُعْرُوفِ، وَانْهُ عَنِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ). رواه ابن حبان في صحيحه وهذا لفظه، والحاكم في صحيحه، والدار قطني في السنن وفيه: (دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الجُنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ) وزاد في رواية: (فَأَطْعِمِ الْجُائِع، وَأَمُو بِالْمُعْرُوفِ، وَانْهُ عَنِ المُنْكَرِ).

### الباب الثامن والعشرون:

### 📜 الوصية باتقاء الشح والظلم والفحش:

المعن شُعْبَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِي قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَالشَّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمْرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَبِالْبُحْلِ فَبَخِلُوا، وَبِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا. قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قال: أَنْ يَسْلَمَ النُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ،

<sup>(</sup>١) أي: الشاه أو الناقة الحلوب يعطيها صاحبها لغيره ليتتفع بلبنها ووبرها، ثم يردها لصاحبها إذا جف لبنها.

#### *もゃも*プもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもょもプもぇもプもぇもプもぇもプ

قَالَ: ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلُ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ اللَّهُ، وَالْمِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي، فَأَمَّا الْبَادِي فَإِنَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَيُجِيبُ إِذَا اللَّهُ، وَالْمِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرُ وَالْبَادِي، فَأَمَّا الْبَادِي فَإِنَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَيُجِيبُ إِذَا لللهُ وَابِن حَبان فِي دُعِي، وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَأَعْظُمُهُمَ بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَ أَجْرًا). رواه أحمد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، ورواه النسائي مختصرا.

عن عبد الرحمن المُسْعُودِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كُمْ وَشَوَلُ اللهِ عَيْلِيّهِ : (إِيَّاكُمْ كَثِيرِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْلِيّهِ : (إِيَّاكُمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ.

قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِهِ.

قَالَ: فَقَامَ هُوَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ.

ثُمَّ نَادَاهُ هَذَا أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَن تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، وَهُمَا هِجْرَةُ الْبَادِي، فَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ،

## جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين على

وَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ، وَأَمَّا هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، فَهِيَ أَشَدُّهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا). رواه الطيالسي وأحمد في مسنديها وإسناده صحيح.

#### الباب التاسع والعشرون:

الوصية بالوالدين والأقربين والأهل والجار والغريب وأهل الذمة:

قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ۗ وَإِن جَلهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ فَالْ يَعْدُمُ فَأَنْ يِعْدُ مُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ فَالْ يَعْدُمُ فَأَنْ يِعْدُمُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾[العنكبوت: ٨].

وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي ٓ إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْلِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: ١٨٣].

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَيْوِي عَنْهُ اللَّهُ يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَا تِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَا تِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَا تِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأَلْمَقُوبِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَاكَمِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَاكِمِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَاكِمِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

### 📜 الوصية بالنساء خيرا:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُّ أَن تَرِثُواْ ٱلنِسَآءَ كَرَهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَمُوهُ وَاللَّهَ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِلَا يَعِيلُ لَكُمُّ أَن تَرِثُواْ ٱلنِسَآءَ كَرَهُا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِللَّهُ وَلِهِ مَبْكِيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن لَيَدُهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهِ خَيْرًا كَيْنَا اللَّهُ وَلِهِ خَيْرًا كَاللَّهُ وَلِهِ خَيْرًا كَاللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهِ خَيْرًا كَاللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهُ وَلَا لَعَلَى اللَّهُ وَلِهِ خَيْرًا كَالِسَاءَ ١٩٠٤

عن زَائِدَة بن قدامة، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصَحَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلْكُعْنَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْفِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْفِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا حَقُّ الضَّيْفِ؟ قَالَ: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا لَكُوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ قِرَى ضَيْفِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا لَكُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا لَكُونَ فَهُو صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا فَلَاتُ فَوْقَهُنَ أَوْ بَعْدَهُنَّ فَهُو صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا فَلَاتُ فَوْقَهُنَ أَوْ بَعْدَهُنَّ فَهُو صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا فَلُكُمُ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا فَلُكُمُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَهِدَ أَمْرًا فَلُكُمُ مِنْ فِلْقَلَى مَنْ فَيْ فَلَاهُ فَا وَلِيسَكُتْ، اسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ عَلِيقَى مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا أَنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزُلُ أَعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بِالنِسَاء خَيْرًا). والضَّا له، والبخاري ومسلم في صحيحها من طريق رائدة مختصرا.

مَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصادق، عَنْ أَبِيهِ محمد الباقر، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَمد الباقر، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُا - فقصّ خبر حجة الوداع ثم قال - (فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيلَّ حَتَّى أَتَى عَرَفَة، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَة، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ،

# جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجُاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَاثِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُكُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضربًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). رواه مسلم في صحيحه مطولا.

ا عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: (أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ أَبِي: (أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ، أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي

بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ دَمِ وُضِعَ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْعًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِع، وَاضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّجٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ). رواه الترمذي وصححه.

الْمَانَّ عُنَّ مُحَمَّد بْن حَرْبِ الْأَبْرَشِ قاضي دمشق، عن سُلَيْهَانَ بْنِ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنِ الْفِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبِ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِلِيَّةٍ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنِ الْفِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبِ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِلِيَّةٍ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، الله وَالنَّكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاللهُ وَكَاللهُ وَاللهُ وَلَوْلُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ ولَا الللللهُ وَاللّهُ ولَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 

يَتَزَوَّجُ الْمُرْأَةَ وَمَا تُعَلِّقُ يَدَاهَا الْحَيْطَ، فَهَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ [حتى يَمُوتَا هَرَمًا]). رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والزيادة منه، والطبراني في المعجم الكبير، بإسناد صحيح.

ورواه الحارث بن أسامة في مسنده ولفظه: (إنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّه يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ بَيْرُهُمْ وَخَالَاتِكُمْ، وَجَالَاتِكُمْ، وَجَالَاتِكُمْ، وَبَاتِكُمْ، وَخَالَاتِكُمْ، وَبَاللَّهُمُ مَا لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَهَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا لَيَتَزَوَّجُ المُرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ مَا لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَهَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سليهان بن سليم: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلَاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْعَسَّانِيَّ فَقَالَ: (لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ مِنَ الْفُوَاحِشِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ مِمَّا بَطُنَ مِمَّا لَمْ يُبَيَّنْ ذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ (لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ مِنَ الْفُوَاحِشِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ مِمَّا بَطُنَ مِمَّا لَمْ يُبَيَّنْ ذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

*も*ĸℲᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*む*⋩Ⅎᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*も*⋩Ⅎᢞ*を*⋩Ⅎᢞ*を*⋩Ⅎᢞ*を*⋩Ⅎᢞ*を*⋩Ⅎᢞ*を*⋩Ⅎ

#### 📜 الوصية بالخدم:

الله و عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله وَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (كَانَتْ عَامَّةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ لَلْهِ وَعَلَيْكِيَّةٍ حِينَ حَضَرَهُ المُوتَ أَيُمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ . حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ الله وَعَلَيْكِيَّةٍ يُغَرْغِرُ بِهَا صَدْرُهُ، وَمَا يَكَادُ يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ). رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، ولفظه: (الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ التَّهُ فِيهَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

ا عَنْ سَعِيدٍ بن أبي عروبة وهمام العوذي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضَوْلِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضَوْلِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضُولِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، حَتَى جَعَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْكِيْهُ يُلَجْلِجُهَا فِي صَدْرِهِ، وَمَا يَفِيصُ بِهَا لِسَانُهُ). رواه أحمد، وابن ماجه، والضياء في الصحيحة.

### الوصية بالجار:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا ۖ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَى وَالْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ وَمَا مَلَكَتُ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ وَمَا مَلَكَتُ اللّهُ وَمُعَامِلًا وَمُعَامِلًا فَخُورًا اللّهُ وَالسّاء: ٣١]

# جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين ﷺ

- عن شُعْبَة، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ اللهِ بْنِ الصَّامِةِ أَوْصَانِي: إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِك، قَالَ: (إِنَّ خَلِيلِي عَلَيْكِ أَوْصَانِي: إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِك، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ). رواه مسلم في صحيحه.
- عن أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَيَلَكِلَّةٍ قَالَ: (مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ) رواه البخاري.
- اللّه عَلَيْكُ مُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، دُلّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجُنَّة. قَالَ: كُنَّ اللّهِ عَلَيْكُ مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، دُلّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجُنَّة. قَالَ: كُنَّ عُمْسِنٌ؟ فَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عُمْسِنٌ؟ قَالَ: سَلْ جِيرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ وَالَ: سَلْ جِيرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ وَالَ: سَلْ جِيرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ وَالَ: سَلْ جِيرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ وَالَ: سَلْ جِيرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ وَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحً وَقَالَ: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحً عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ).

### 📜 الوصية بالشباب وطلبة العلم:

عن مُحَمَّد بْن ذَكْوَانَ الْأَزْدِيّ، حدثنا أَبُو هَارُونَ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضُولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ مَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ مَسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَوْلِيَّةُ مَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ: (مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ مَنَّا اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ أَنْ نُوسِّعَ لَكُمْ فِي الْمُجْلِسِ، وَأَنْ نُفَهِّ مَكُمُ الْحُدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا، أَوْصَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ أَنْ نُوسِّعَ لَكُمْ فِي الْمُجْلِسِ، وَأَنْ نُفَهِّ مَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا،

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### *もĸℲ*ᢞ*₠ĸℲ*ᢞ*₠*⋩*Ⅎ*ᢞ*₠*⋩₫ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩₤ᢞ₠⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽⋩⋬⋰₽

وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا). وَكَانَ [أبو سعيد الخدري] يُقْبِلُ عَلَى الشَّابِّ فيَقُولُ لَهُ: (يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ فَسَلْنِي حَتَّى تَسْتَيْقِنَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَنْصَرِفْ عَلَى الْيَقِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَنْصَر فَ عَلَى الشَّكِّ). رواه البيهقي في شعب الإيمان، مطولا، وهذا لفظه، ورواه عبد الرزاق في المصنف مختصرا:

- عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: (كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَيَقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكِيِّهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا قَالَ: إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ قَوْمٌ مِنَ الْآفَاقِ يَتَفَقَّهُونَ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا). ورواه الترمذي وابن ماجه من طرق:
- عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ، فَيَقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّين، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا). ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين:
- عن الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: (مَرْحَبًا بِوَصِيَّة رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْكِالَّةٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكِالَّهِ يُوصِينَا بِكُمْ).

### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 📜 الوصية بأهل الذمة:

- عن عبدالله بن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِهَاسَةَ المُهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: (إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَمُهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا). رواه مسلم في صحيحه.
- ا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبدالرحمن، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عِدَّةً، وَأَعْوَانَا فِي سَبِيلِ اللهِ). رواه الطبراني في معجمه الكبير، قال السيوطي: بإسناد صحيح.

ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طرق صحيحه:

﴿ عن الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه: (أن رسول الله عَلَيْكُ أوصى عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب، وقال: الله الله في قبط مصر. فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله). وهذا إسناد صحيح مرسلا.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليها

﴿ عن عَبْد اللّهِ بْن يَزِيدَ المقرئ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ مُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولَانِ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَةٍ، هَانِئٍ، وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولَانِ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَةٍ، فَالْنَعْ صُوا بِهِمْ، فَإِنَّهُ قُوَّةٌ لَكُمْ وَبَلَاغٌ إِلَى قَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَقْدِمُونَ عَلَى قَوْمٍ جَعْدٍ رُءُوسُهُمْ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ، فَإِنَّهُ قُوَّةٌ لَكُمْ وَبَلَاغٌ إِلَى قَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَقْدِمُونَ عَلَى قَوْمٍ جَعْدٍ رُءُوسُهُمْ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ، فَإِنَّهُ قُوَّةٌ لَكُمْ وَبَلَاغٌ إِلَى عَدْدُ اللّهِ عَلَى عَوْمٍ مَعْدِ مُوسِلا، ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عديمه مرسلا، ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق ابن وهب وابن لهيعة عن أبي هانئ يرويه عنهما وعن غيرهما مثله.

## 🃜 الوصية بحب الخير للناس وأن يأتي إليهم ما يحب منهم أن يفعله إليه:

الْمُعْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمْ و بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّ لِيَّا يُعَمِّ لِيُقَرِّبُنِي مِنَ الجُنَّةِ، عَمِّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَا تُشْرِكُ وَيُعَالِنِهِ مَنَ النَّادِ، فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ فَقَالَ: تَعْبُدُ اللّهَ لَا تُشْرِكُ وَيُعَالِي مِنَ النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ فَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ). رواه الطبراني في معجمه الكبير بأسانيد إليَّكَ، وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ فَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ). رواه الطبراني في معجمه الكبير بأسانيد صحيحة عنه، وقد حسن الترمذي حديث المغيرة عن أبيه، وصححه ابن حبان.

انْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وُصِفَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلَةً وَأَنَا بِمِنَى (انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلَةً وَأَنَا بِمِنَى

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

#### الباب الثلاثون:

#### 📜 الوصية بالاستغناء وكسب الرزق وعدم سؤال الناس شيئا:

عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَمُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ عَنْهُ، قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ، اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا -وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً- وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفرِ يَسْقُطُ سَوْطُ

عن أبي الأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَائِهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْأَحْدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِهِ يَقُولُ: (لَأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ وَضَيَّلَكُ عَنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول). رواه الترمذي وصححه.

#### الباب الحادي والثلاثون:

#### 📜 الوصية بإفشاء السلام وحسن الكلام:

الله عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بن هانئ بن يزيد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمُغْفِرَةِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، دُلِّنِي عَلَى عَمِلٍ يُدْخِلُنِي الْجُنَّة. قَالَ: إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمُغْفِرَةِ قَالَ: إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ اللّغْفِرَةِ قَالَ: الله بن الإمام أحمد بَذْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ). رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه قال أَعْطَانِي ابْنُ الْأَشْجَعِيُّ -أبو عبيدة بن عبيدالله بن عبد الرحمن - كُتُبَا عَنْ أَبِيهِ، فَكَانَ فيهَا عَنْ سُفْيَانَ به. قال العراقي والمناوي: (إسناده جيد).

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليهم

#### をゃくプロッとうどくゃくプロッとうごくゃくプロッとうどうゃくプロッとうがいいんプロッとうどうしゃくプロッとうどうしょくプロッとう

#### الباب الثاني والثلاثون:

#### 📜 الوصية بصلة الرحم والعفو عمّن ظلم:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [الساء:١]

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

عن مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السبيعي الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَسَنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

اللّهِ عَلَيْكَالَةٍ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرِ أَخْلَقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ). رواه معمر في جامعه، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيهان وقال: (هذا مرسل حسن وفيه مسانيد).

#### 📜 الوصية بإزالة الأذى عن المسلمين:

عن أَبَانُ بْنُ صَمْعَة ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جابر بن عمرو ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ نضلة بن عبيد الأسلمي رَضَالِكُ عَنْهُ ، قَالَ: (اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### الباب الثالث والثلاثون:

- 📜 الوصية ببذل المعروف للمحتاج والصدقة بالفضل:
- عن شعبة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُدَيْرِ الضَّبِّيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ وَعَلَيْكُ عَنْهُ، قَالَ: (أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ وَعَلَيْكُ عَنْهُ، قَالَ: قُلِ الْعَدْلَ، وَأَعْطِ رَجُلُ النَّبِيَّ وَعَلَيْكُ فَقَالَ: قُلِ الْعَدْلَ، وَأَعْطِ رَجُلُ النَّبِيَّ وَعَلَيْكُ فَقَالَ: قُلِ الْعَدْلَ، وَأَعْطِ رَجُلُ النَّبِيَ وَعَلَيْ الْجُنَّةُ قَالَ: قُلِ الْعَدْلَ، وَأَعْطِ مَا اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةُ قَالَ: قُلِ الْعَدْلَ، وَأَعْطِ مَا اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجُنَّةُ قَالَ: قُلِ الْعَدْلَ، وَأَعْطِ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

*もĸ₫*ᢞ*も*ĸ₫ᢞ*もĸ₫*ᢞ*₹ĸ₫*ᢞ*₹ĸ₫*ᢞ*₹ĸ₫*ᢞ₹*ĸ₫*ᢞ₹*ĸ₫*ᢞ₹*ĸ₫*ᢞ₹*ĸ₫*₽₹*₽ĸ₫*ᢞ₹*ĸ₫*₽₹*ĸ*₫₽₽₩₽*ĸ₫*₽₹₩₽₩

الْفَضْلَ. قَالَ: فَإِنْ لَمُ أُطِقْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَأَفْشِ السَّلَامَ، قَالَ: فَإِنْ لَمُ أُطِقْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْظُرْ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءً وَانْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ اللَّاءَ إِلَّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ لَا يَنْفُقَ بَعِيرُكَ وَلَا يَنْخَرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجُنَّةُ). رواه الطيالسي في المسند، وابن خزيمة في صحيحه، من طريق وكيع عن الأعمش به مختصرا ولفظه: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ عَلَيْكِيُّ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يُدْخِلُنِي الجُنَّة؟ قَالَ: تَقُولُ الْعَدْلَ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاعْهَدْ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءٍ، فَانْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًّا، فَإِنَّهُ لَا يَعْطَبُ بَعِيرُكَ، وَلَا يَنْخَرِقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبُ لَكَ الْجُنَّةُ). وقد صح سماع أبي إسحاق من كدير الضبي كما في رواية الطيالسي عن شعبة ففيها (سَمِعْتُ كُدَيْرًا الضَّبِّيَّ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْ خَسْمِينَ سَنَةً، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ شُعْبَةَ مِنْ خَمْسِ أَوْ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ أَبُو بِشْرٍ [راوي مسند الطيالسي عنه]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي دَاوُدَ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ يُونُسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نُعَيْم [الأصبهاني]: سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتٍّ وَسَبْعِينَ سَنَةً).

جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين اللهي المهادي الأمين الله المهمية الممادة الأمين الله محمدة المحمدة المحمدة المحمدة المامدة المامدة

#### 📜 الوصية بحفظ المال وترك السؤال والجدال:

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجُعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء:٢٩]

عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِالَّهُ، فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: دَعْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ). رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح.

الباب الخامس والثلاثون:

#### 📜 الوصية للمسافر وأهل البادية:

الله عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِلَهُ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: (أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِلَةٍ: اللَّهُمَّ ازْوِلَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم في صحيحها.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِلَيْهِ

\(\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\tex

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ الْخُدْرِيِّ وَضَا اللّهُ وَلَا أَنْتَ أَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَشُدَّ صَوْتَكَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ أَوْصَى رَجُلًا كَانَ يَكُونُ بِالْبَادِيَةِ: (إِذَا أَنْتَ أَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَشُدَّ صَوْتَكَ بِالنِّلَا اللّهِ عَلَيْهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَكَ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَجَرٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَكَ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَجَرٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِيدٌ يَقُولُ ذَلِكَ). رواه الطبراني في معجمه الأوسط.

#### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

﴿ ورواه أحمد من حديث سَعِيدٌ الجُّرُيْرِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ رَجُلِ، مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: (لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيالَةِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمُدِينَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ قُطْنٍ مُنْبَرِّ الْحَاشِيَةِ، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ المُوْتَى، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمُوْتَى، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمُوْتَى، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا هَكَذَا. قَالَ. سَأَلْتُ عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقُلْتُ: أَيْنَ أَتَّزِرُ؟ فَأَقْنَعَ ظَهْرَهُ بِعَظْم سَاقِهِ، وَقَالَ: هَاهُنَا اتَّزِرْ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَهَاهُنَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَهَاهُنَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْرُوفِ؟ فَقَالَ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المُعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّعْلِ، وَلَوْ أَنْ تَنْزِعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُنَحِّيَ الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيمِمْ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ سَبَّكَ رَجُلٌ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ فِيهِ نَحْوَهُ، فَلَا تَسُبَّهُ فَيَكُونَ أَجْرُهُ لَكَ وَوِزْرُهُ عَلَيْهِ، وَمَا سَرَّ أُذْنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ، وَمَا سَاءَ أُذْنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاجْتَنِبْه).

﴿ ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شُعْبَة ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ مُوسَى الْهُجَيْمِيِّ ، وَخَوَلِلَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّة ، وَهُو مُحْتَبُ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّة ، وَهُو مُحْتَبُ اللَّهِ أَوْصِنِي ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ جَابِرٍ الْمُجَالِكِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي ، قَالَ: (عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ ، وَفِي بُرْدَةٍ لَهُ ، وَإِنَّ هُدْ بَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي ، قَالَ: (عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ ،

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين والمالي المالي المالي

وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المُعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ المُسْتَقِي، وَتُكلِّمَ أَخَاكَ، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبُسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ، وَإِنِ امْرُوُّ عَيَرُكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْهُ، دَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ، وَأَجْرُهُ لَكَ، وَلَا يَشِيَّ مَيْئًا"، قَالَ: فَهَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ دَابَّةً وَلَا إِنْسَانًا).

الله عن عُبَيْدُ اللّهِ بْن هَوْذَةَ الْقُرَيْعِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، سَمِعَ جَرْمُوزًا الْهُجَيْمِيَّ، قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّانًا). رواه أحمد بإسناد عَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّانًا). رواه أحمد بإسناد حسن.

الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ يَقُولُ: (نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبُواءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْلِي مِنْهَا ظَبْيٌ، فَأَفْلَت الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ يَقُولُ: (نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبُواءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْلِي مِنْهَا ظَبْيٌ، فَأَفْلَت بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِيْتُهُ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطَعٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَةً بَيْنَنَا شَطْرَيْنَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَلْقَى الْإِبلِ وَبَهَا لَبُونٌ، وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ عُورَةٍ بَيْنَا شَطْرَيْنَ، قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَلْقَى الْإِبلِ وَبَا لَبُونٌ، وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ عُمْتَا أَبُونَ، وَالْمَا لَلْهُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أَجُرُّ أَنْ نَسْقِيهَا؟ عُمْتَا أَبُونَ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أَجُرُّ أَنْ نَسْقِيهَا؟ مُحْرَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِكِهِ

النَّاسِ زَمَانُ، خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ رِسْلِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ لِبَانِهَا، وَيَلْبسُ مِنْ أَصْوَافَهَا"، أَوْ قَالَ: "مِنَ أَشْعَارِهَا، وَالْفِتَنُ تَرْتَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ الْعَرَبِ، وَاللَّهِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: "أَقِمِ الْصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، وَحُجَّ الْبَيْتَ، وَاعْتَمِرْ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ، وَاقْرِ الضَّيْفَ، وَمُوْ بِالمُعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ، وَزُلْ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُ زَالَ).

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضَالِلّهُ عَنْهُ، أَرَادَ سَفَرًا، فقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ زَدْنِي، قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ يَا نَبِيَّ اللّهِ زَدْنِي، قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ يَا نَبِيَّ اللّهِ زِدْنِي، قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ فَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ زِدْنِي، قَالَ: إِذَا أَسَأْتُ فَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الملك الأمين الملك الأمين الملك الأمين الملك المربعة المربعة

#### 📜 الوصية بكف الأذى عن الناس:

- عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مُوسَى الْأَشعري، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مُوسَى الْإِسْلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ النُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ). متفق عليه.
- عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْهَانَ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَم رَضَّالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: (هَلْ تَمْلِكُ لِسَانِي! قَالَ: فَهَلْ تَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكُ لِسَانِي! قَالَ: فَهَلْ تَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكُ لِسَانِي! قَالَ: فَهَلْ تَمْلِكُ يَدِي! قَالَ: فَلا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلا مَعْرُوفًا، وَلا تَبْسُطْ يَدَكِ؟ قَالَ: قُلا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلا مَعْرُوفًا، وَلا تَبْسُطْ يَدِي! قَالَ: فَلا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلا مَعْرُوفًا، وَلا تَبْسُطْ يَدَيْكِ إِلا إِلَى خَيْرٍ). رواه الضياء المقدسي في الصحيحة المختارة.
- عن الْعَطَّاف بْن خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ اللَّخْزُومِيَّ رَضَيَلَكُ عَنْهُ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَيْكُ أَنْ اللَّهِ الْوَصِنِي، قَالَ: (أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَك، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنِّي لَمِنْ أَكَفِّهِمْ لِلِسَانِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِينَ كُنْتُ فِي الْجِسَانِي وَلَا الْجَاهِلِيَّةِ حِينَ كُنْتُ فِي الْجِسَانِي اللهِ اللهُ اللهِ الل

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

#### 📜 الوصية بالأخذ بالعرف والمعروف:

# قال تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْمُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩]

و عَنْ خَالِدٍ، عَنْ ضِرْغَامَةَ بْنِ عُلَيْبَةَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَالِيِّلَّةٍ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْغَدَاةَ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ نَظَرْتُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مَا كَادَ تَسْتَبِينُ وُجُوهُهُمْ بَعْدَمَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فَلَيَّا قَرُبْتُ أَرْتَحِلُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِ الْقَوْم فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ لِكَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ، وَمَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ لَكَ مِمَّا تَكْرهُ فَاتْرُكُه"، قَالَ: وَكَانَ أَبِي عُلَيْبَةُ بَرًّا بِأَبِيهِ حَرْمَلَةَ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ بِرُّهُ بِهِ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا قَرَّبَ الطَّعَامَ نَظَرَ أَوْفَرَ عَظْمٍ وَأَطْيَبَهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمُسِيرِ نَظَرَ أَوْطَى بَعِيرٍ وَأَجَلَّهُ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بِرَّهُ بِهِ). رواه عبد بن حميد في المنتخب واللفظ له، وأبو داود الطيالسي وأحمد في المسند، والبخاري في الأدب، ولفظه: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَلِكِاللهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: " اتَّقِ الله، وَإِذَا كُنْتَ فِي جَمْلِسِ فَقُمْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ، فَأْتِهِ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكْرَهُ، فَاتْرُكْهُ، أو فلا تأته").

عن عَبْدالصَّمَدِ بْن عَبْدِ الْوَارِثِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي حَبَّانُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي حَبَّانُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي حَبَّالُهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّالُهُ فَأَقَامَ عِنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ، عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ إِيَاسٍ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّلِيًّ فَأَقَامَ عِنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ، عَرَفَهُ، اللهِ عَنْدَهُ عَرْفَهُ، اللهِ عَنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ، اللهِ عَنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ، اللهِ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَرْفَهُ، عَرَفَهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَنْدُهُ عَرْفَهُ عَنْدُهُ عَرْفَهُ عَنْدُهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَنْدُهُ عَرْفَهُ عَنْدُهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَنْدُهُ عَلَيْكُ عَرْفَهُ عَنْدُ عَرْفَهُ عَنْهُ عَرْفَهُ عَنْدُهُ عَرَفَهُ عَرْفَهُ عَنْهُ عَرْفَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَرْفَهُ عَنْهُ عَرْفَهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَرْفَهُ عَنْهُ عَرْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْكُ فَعُنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاه

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيِّهُ

*もゃも*どもぇもどもぇもどもぇもどもぇもどもぇむどもぇむどもぇむどもぇむどもぇむどもぇまどむぇまだんまだんまむだんまむだんまむだんまむだん

فَلَمَّا أَرَادَ الْإنْصِرَافَ قَالَ: أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: (يَا حَرْمَلَةُ، اثْتِ الْمُعْرُوفَ، وَاجْتَنَبِ الْمُنْكَرَ)، قَالَ: فَصَدَرْتُ عَنْهُ ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَجَعْتُ فَاسْتَزَ دْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: (يَا حَرْمَلَةُ، اجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ، وَاثْتِ الْمُعْرُوفَ، وَمَا سَرَّ أُذْنَكَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْقَوْمِ يَقُولُونَ لَكَ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأْتِهِ، وَمَا سَاءَ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْقَوْم إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ يَقُولُونَ لَكَ فَاجْتَنِيْهُ). رواه أنو نعيم في الحلية بإسناد صحيح.

#### الباب السابع والثلاثون:

#### 📜 الوصية للنساء:

ا عن هِشَام بْن عَمَّارٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نِسْطَاسٍ، حَدَّثَنِي مِرْبَعٌ، عَنْ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: (اهْجُرِي المُعَاصِيَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ، وَحَافِظِي عَلَى الْفَرَائِضِ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ، وَأَكْثِرِي مِنْ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّكِ لَا تَأْتِي اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَة ذِكْرِهِ). رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وقال تفرد به هشام، قال الهيثمي (فيه ابن نسطاس وهو ضعيف). ويتقوى بها رواه: زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَحْوَلُ، مَوْلَى مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَنَسٍ، قَالَتْ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: جَعَلَكَ اللهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ وَأَنَا مَعَكَ

#### 

وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا صَالِحًا أَعْمَلُهُ، فَقَالَ: أَقِيمِي الصَّلَاةَ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْحِجْرَةِ، وَاذْكُرِي اللهَ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهَ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ قَالِ الْمَعْمِي، فَإِنَّهُ الْفَضُلُ الْحِجْرَةِ، وَاذْكُرِي الله كَثِيرًا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تَلْقِينَهُ بِهِ). رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح إليه، قال الهيثمي في المجمع اليُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ).

عن مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَاصِ بْنَ عَمْرِو الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْغَادِيَةِ، وَحَبِيبُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأُمُّ الْغَادِيَةِ، مُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَلِياً وَاللَّهُ عَلَيٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيٰ اللَّهُ عَلَيٰ اللَّهُ عَلَيٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ ا

قال الهيثمي في المجمع: (وَفِيهِ الْعَاصِي بْنِ عَمْرٍ و الطُّفَاوِيُّ وَهُوَ مَسْتُورٌ، رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّ هَنِ الطُّفَاوِيُّ وَتَمَّامُ بْنُ بَزِيعٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْمُسْنَدِ رِجَالُ الصَّحِيحِ).

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه المادي الأمين المادي الم

#### 

والعاصي ذكره ابن حبان في ثقاته، واعتبر بحديثه من غير رواية تمام بن بزيع، وقد رواه عنه محمد بن عبدالرحمن الطفاوي وهو ثقة من رجال البخاري، فيتقوى حديثه بشواهده.

@x9\*@x9\*@x9\*

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

🔲 كتاب العزلة:

الباب الثامن والثلاثون:

#### 📜 الوصية بالصبر على مخالطة الناس:

عن شُعْبَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَلِيلَةٍ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَلِيلَةٍ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ الْذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ أَوْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ أَوْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ أَوْ أَفْضَلُ مِنَ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، وَيَعْ النَّاسِ، وأَحمد، والترمذي، والبخاري في الأدب المفرد، ورواه ولا يصبر على المفرد، ورواه الخارث في مسنده عن زائدة عن الأعمش، ورواه ابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف عن الأعمش به، قال الحافظ ابن حجر والسيوطي بإسناد حسن.

#### الباب التاسع والثلاثون:

#### 📜 الوصية بالعزلة لمن خشى الفتن:

قال إبراهيم لأبيه: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٤٨]

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين المجاهدة الأمين المجاهدة الأمين المجاهدة الأمين المجاهدة المحددة المدادة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المدادة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المدادة المحددة المح

وقال تَبَارَكَوَتَعَالَى عن الفتية واعتزالهم قومهم: ﴿ وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِّنْ أَمْرِكُمُ مِّرْفَقًا ﴾[الحهف:١٦]

عن الزّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَيَلِكُ عَنْهُ، (أَنَّ رَجُلًا اللّهِ بِهَالِهِ وَنَفْسِهِ، أَتَى النَّبِيِّ عَيَلِكُ وَ فَقَالَ: رَجُلُ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِهَالِهِ وَنَفْسِهِ، أَتَى النَّبِيِّ عَيْلِكُ وَ فَقَالَ: رَجُلُ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِهَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّه رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ). وفي قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ الله رَبَّهُ رَبَّهُ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ مَنْ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ مَنْ؟ مَنْ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَالِهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ مَنْكُ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ؟ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ شَرِّهُ وَلَا اللّهِ مِنْ شَرِّولَ اللّهُ عَلَى الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ شَرِّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ مِنْ شَرِّ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ م

عن عَبْدالْعَزِيزِ بْن أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْجَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللَهُ عَنْ رَصُولِ اللهِ وَيَلَالِيَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: (مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ هَمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ رَسُولِ اللهِ وَيَلَالِيَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: (مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ هَمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمُوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ). رواه مسلم في صححه.

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليها

## الباب الأربعون:

#### 🃜 الوصية بالزهد في الدنيا :

ا عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّتَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِاً لِلَّهُ عَنْهُا، قَالَ: (أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِالَّهِ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ! وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ). رواه البخاري في صحيحه، ورواه أحمد في المسند والترمذي، وابن ماجه، من طريق ليث بن أبي سُليم عن مجاهد وزاد في آخره (وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ القُبُورِ)، وعند أحمد: (واعدد نفسك في الموتى).

وَ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْم قَالَ: حَدَّتَنِي عُثْمَانُ بْنُ جُبَيْرٍ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري رَضَوْلَيَّكُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِظني، وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ). رواه أحمد في المسند، وابن ماجه، بإسناد حسن، ولفظ أحمد: (وَأَجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيِ النَّاسِ).

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين وللله

عن عَبْد اللَّهِ بْن وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ

عبد الله بن حمد بن سعد بن الله بن وهب عن حمد بن اله تصدر قال: يَا رَسُولَ الله أَوْصِنِي وَأَوْجِزْ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوْصِنِي وَأَوْجِزْ فَقَالَ: (عَلَيْكَ بِالْيَأْسِ عِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ فَقْرُ حَاضِرٌ، وَصَلِّ صَلَوَاتِكَ فَقَالَ: (عَلَيْكَ بِالْيَأْسِ عِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ فَقْرُ حَاضِرٌ، وَصَلِّ صَلَوَاتِكَ فَقَالَ: (عَلَيْكَ بِالْيَأْسِ عِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ فَقْرُ حَاضِرٌ، وَصَلِّ صَلَوَاتِكَ وَالْقَدَى وَالْعَدَى وَالْعَلَى عَلَيْكَ وَالْعَلَمَ فَي اللَّاحِاد، والحاكم في صحيحه ووافقه الذهبي.

النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - وَيَلَالِلّهِ - ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبّكَ اللّهُ، وَازْهَدْ فِيهَا فِي آفِي اللّهُ وَأَحَبّني اللّهُ وَأَخَبّني اللّهُ وَأَخَبّني اللّهُ وَازْهَدْ فِيهَا فِي آيْدِي النّاسِ النّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - وَيَلَالِلْهِ - ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبّكَ اللّهُ، وَازْهَدْ فِيهَا فِي آيْدِي النّاسِ يُحِبّوكَ). رواه ابن ماجه والحاكم في صحيحه وصححه، وخالفه الذهبي فضعفه، ويتقوى بالمرسل التالي:

﴿ عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَكُلِّيةٍ: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكُ اللهُ، وَأَمَّا النَّاسُ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ هَذَا يُحِبُّوكَ). رواه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن أنس، ورجح إرساله عن مجاهد.

## جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إ

#### 

عن عَبْد اللّهِ بْن يَزِيدَ الْمُقْرِئ وعبد الرحمن بن مهدي، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِي بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَقُولُ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا بِمِصْرَ: (مَا أَبْعَدَ هَدْيكُمْ مِنْ هَدْي نبِيكُمْ عَيَالِيةٍ! أَمَّا هُوَ فكانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا بِمِصْرَ: (مَا أَبْعَدَ هَدْيكُمْ مِنْ هَدْي نبِيكُمْ عَيَالِيةٍ! أَمَّا هُو فكانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا). رواه أحمد عنها، والحاكم وابن حبان في صحيحيها، ورواه الحاكم وصححه من طريق اللَّيث بن سعد، حَدَّنني يزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وصححه من طريق اللَّيث بن سعد، حَدَّنني يزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وصححه من طريق اللَّيث بن سعد، حَدَّنني يزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وصححه من طريق اللَّيث بن سعد، حَدَّنني يزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَسَعَى عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ رَضَّ لَلْكُونُ عَلَى الْمُنْيَ وَلَاللَّهُ مَا وَلَاللَّهُ مَا وَلَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

الْأَعْمَشِ، عَنْ عُهَارَةَ بن عمير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، قَالَ: (أَنْتُمْ أَكْثُرُ صَلَاةً، وَأَكْثُرُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةٍ، وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبَ فِي مِنْكُمْ، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبَ فِي مِنْكُمْ، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبَ فِي اللَّذِيرَةِ). رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، والحاكم في صحيحه من طريق زائدة بن قدامة، وصححه على شرط الشيخين.

عن وَكِيع بن الجراح، عَنْ، جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرَّاحٍ، عَنْ، عَمْرِو بْنِ الْجَوْدِ بْنِ جَرَّاحٍ، عَنْ، عَمْرِو بْنِ مَمْونٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةً قَالَ لِرَجُلٍ وهو يعظه: (اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِك،

### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين والله

*も*ĸ₫ᢞ*ჽ*ĸ₫ᢞ*₠*ĸ₫ᢞ*₠*ĸ₫ᢞ*₠*ĸ₫ᢞ₹ĸ₫ᢞ₹ĸ₫₽₹ĸ₫₽₹ĸ₫₽₽ĸ₫₽₽ĸ₫₽₽ĸ₫₽₽ĸ₽₽₽₽ĸ₫₽₽₩₽ĸ

وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ). رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الخطب والمواعظ قال حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان به بلفظ: (بلغني أن رسول الله وَيَنَافِينَهُ قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خسا قبل خس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل سقمك، وعناك قبل مقرك، ورواه الحاكم في صحيحه، وصححه من حديث ابن عباس، وكشف البيهقي في شعب الإيان الوهم فيه، وأن المحفوظ ما رواه ابن المبارك عن جعفر بن برقان كها رواه أبو عبيد.

020 020 020 020

### 👫 ومايا المحابة رضي الله عنهم:

#### ☑ وصية أبى بكر الصديق إلى أمراء جيوشه:

كَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَّٱلِلَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَعَثَ الْجُنُودَ نَحْوَ الشَّام يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ، قَالَ: لَّا رَكِبُوا مَشَى أَبُو بَكْرٍ مَعَ أُمَرَاءِ جُنُودِهِ يُوَدِّعُهُمْ حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاع، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَتَمْشِي وَنَحْنُ رُكْبَانٌ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ جَعَلَ يُوصِيهِمْ، فَقَالَ: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، فَإِنَّ اللهَ نَاصِرٌ دِينَهُ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَجْبُنُوا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَلَا تَعْصُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ لَمُمْ مِثْلَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ عَلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنْهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ شَيْءٌ حَتَّى يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ، فَإِنْ هُمْ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِينُوا بِاللهِ عَلَيْهِمْ فَقَاتِلُوهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَا تَعْرِقُنَّهَا، وَلَا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، وَلَا شَجَرَةً تُثْمِرُ، وَلَا تَهْدِمُوا بَيْعَةً، وَلَا تَعْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا الشَّيُوخَ، وَلَا النِّسَاءَ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا الشَّيُوخَ، وَلَا النِّسَاءَ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُونَ آخِرِينَ اتَّخَذَ الشَّيْطَانُ فِي رُءُوسِهِمْ أَفْحَاصًا، فَلَاهُ وَسَتَجِدُونَ آخِرِينَ اتَّخُذَ الشَّيْطَانُ فِي رُءُوسِهِمْ أَفْحَاصًا، فَإِذَا وَجَدْتُمْ أُولِئِكَ فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ). رواه البيهقي مطولا واللفظ له، وعبدالرزاق في المصنف مختصرا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: (كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: (كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمْ بِالشَّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمْ بِالشَّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا عَنْ معمر، عن قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَذَرْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ). ورواه عبد الرزاق أيضا عن معمر، عن أي عمران الجوني أن أبا بكر بعث يزيد، مختصرا نحو حديث الزهري.

ورواه عبد الرزاق في المصنف، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنصاري، وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ الجُنُوشَ إِلَى الشَّامِ، وَبَعَثَ أُمَرَاءَ، قُلَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ الجُنُوشَ إِلَى الشَّامِ، وَبَعَثَ أُمْرَاءَ، ثُمَّ بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ لَهُ وَهُو يَمْشِي: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مَا أَنَا بِرَاكِبٍ، وَمَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، إِنِّي احْتَسَبْتُ خُطَايَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَرْيدُ يَومَئِذِ عَلَى رُبْعٍ مِنَ الْأَرْبَاعِ – قَالَ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ لِللّهِ فَدَعْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ

#### 

رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ وَتَرَكُوا مِنْهَا أَمْثَالَ الْعَصَائِبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهَا، وَلَا تَعْبُنُ، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا، الَّذِينَ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمُ الشَّهَامِسَةُ، وَالَّذِينَ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمُ الَّذِينَ فِي الصَّوَامِع).

🗹 عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ الطَّائِيِّينَ، عَنْ رَافِع الْخَيْرِ الطَّائِيِّ قَالَ: (صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْفَلْنَا قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَوْصِنِي قَالَ: أَقِم الصَّلَاةَ الْمُكْتُوبَةَ لِوَقْتِهَا، وَأَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، واحْجُج الْبَيْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْهِجْرَةَ فِي الْإِسْلَام حَسَنٌّ، وَأَنَّ الجِهَادَ فِي الْهِجْرَةِ حَسَنٌّ، وَلَا تَكُونَنَّ أَمِيرًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ الَّتِي تَرَى الْيَوْمَ يسِيرَةٌ قَدْ أَوْشَكَتْ أَنْ تَفْشُوَ وَتَكْثُرُ، حَتَّى يَنَالَهَا مَنْ لَيْسَ لَمَا بِأَهْلِ، وَإِنَّهُ مَنْ يَكُنْ أَمِيرًا فَإِنَّهُ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ حِسَابًا، وأَغْلَظِهِ عَذَابًا، وَمَنْ لَا يَكُونُ أَمِيرًا فَإِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ النَّاسِ حِسَابًا، وَأَهْوَنِهِ عَذَابًا؛ لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ ظُلْم الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَظْلِمِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا يَخْفِرُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُمْ جِيرَانُ اللهِ، وَهُمْ عِبَادُ اللهِ، وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَتُصَابُ شَاةُ جَارِهِ أَوْ بَعِيرُ جَارِهِ فَيَبِيتُ وَارِمَ الْعَضَلِ، يَقُولُ: شَاةُ جَارِي أَوْ بَعِيرُ جَارِي، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَغْضَبَ لِجِيرَانِهِ). رواه معمر في جامعه مطولا بإسناد مقبول، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان مختصرا واللفظ له.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِلَهُ

#### 

#### 🗹 وصية عمر بن الخطاب للخلفاء:

يُصَابَ بِأَيَّام بِالْمُدِينَةِ، وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ، وَعُثْهَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: "كَيْفَ فَعَلْتُهَا، أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ؟ قَالاَ: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْل، قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُهَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ، قَالَ: قَالاَ: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُل بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ، قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّهَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أَوِ النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي -أَوْ أَكَلَنِي- الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلاَ شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ العِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَصَلَّى بِمِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ:

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### 

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي، فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلاَمُ المُغِيرَةِ، قَالَ: الصَّنعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَاتَلَهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلِ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ العُلُوجُ بِالْمُدِينَةِ -وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا- فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ. فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأَتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِ بَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِ بَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَالَةٍ، وَقَدَم فِي الإِسْلاَم مَا قَدْ عَلِمْت، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الغُلاَمَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَهَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ، مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَا لِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَا لَهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشِ، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا المَالَ انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ، وَلاَ تَقُلْ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي لَسْتُ اليَوْمَ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْلِ

لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُ وَثِرَنَّ بِهِ اليَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَا أَقْبَلَ، قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَدْ جَاءَ، قَالَ: ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيْك؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاهْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّنْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، وَجَاءَتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَيَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَ لَجَتْ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَمُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِل، فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِف، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَٰذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ، أَوِ الرَّهْطِ، الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ - كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ- فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ، وَلاَ خِيَانَةٍ، وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي، بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، أَنْ يَعْرِفَ لَكُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَكُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا، ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِم ﴾، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِم، وَأَنْ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

#### モルタナマトセンティインティトセンティインティトセンティインティトセンティインティインティインティインティインティインティインティー

يُعْفَى عَنْ مُسِيتِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلاَم، وَجُبَاةُ المالِ، وَغَيْظُ العَدُوِّ، وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَبِ، وَمَادَّةُ الإِسْلاَم، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَا لِهِمْ، وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَا تِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَمُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ، فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ، فَنَجْعَلْهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمُ، لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ؟ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفْتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالاً: نَعَمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَالقَدَمُ فِي الإِسْلاَم مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ، وَلَتُطِيعَنَّ، ثُمَّ خَلاَ بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِك، فَلَمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ). رواه البخاري في صحيحه.

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله

#### *もĸℲ*ᢞ₹ĸ*Ⅎ*ᢞ₹ĸ*Ⅎ*ᢞ₹ĸ*Ⅎ*ᢞ₹ĸℲᢞ₹ĸℲᢞ₹ĸℲ℀₹ĸℲᢞ₹ĸℲŶ₹ĸℲŶ₹ĸ₽Ŷ₹ĸ₽Ŷ₹ĸ₽Ŷ₹ĸ₽₽₹₩₽ĸ₽₽

☑ عن قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِينَ طُعِنَ قَالَ: (أُوصِي الْخَلِيفَة مِنْ بَعْدِي خَيْرًا، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ وَأُوصِيهِ بِالْمُهَاجِرِينَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ حُقُوقَهُمْ، وَأَنْ يُنزِ لَكُمْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ اللَّهَا جَرِينَ خَيْرًا، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَلَيْ يَرْفَعُ اللَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُ خَيْرًا، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ، وَغَيْظُ الْعَدُوّ، وَيَيْتُ المُالِ، وَلَا يَرْفَعُ وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ، وَغَيْظُ الْعَدُوّ، وَيَيْتُ المُالِ، وَلَا يَرْفَعُ فَضَلَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا بِطِيبٍ أَنْفُسِهِمْ، وَأُوصِيهِ بَأَعْرَابِ الْبَادِيَةِ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ، أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَا لِهِمْ، وَتُودَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامِ، أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوالِهِمْ، وَتُردَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا، أَلَّا يُكَلِّفُهُمْ إِلَّا طَاقَتَهُمْ، وَأَنْ يُقِي هَمُ مِنْ حَوَاشِي أَمْولِ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ يَفِي هَمُ بِعَهْدِهِمْ). رواه معمر عنه في جامعه.

#### ☑ وصية عمر للأعرابي:

☑ عن عُبَيْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَٰهَ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الدِّينِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلِّمْنِي الدِّينَ، قَالَ: (تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُحُجُّ إِلَّا اللَّهُ وَأَلْ اللَّهُ وَكُلَّ شَيْءٍ تَسْتَحْيِ مِنْهُ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالسِّرَ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ شَيْءٍ تَسْتَحْيِ مِنْهُ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْ مَا قُلْتَ: أَمَرَنِي بِهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ خُذْ بِهَذَا فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَ تَعَالَى فَقُلْ مَا عُدَا لَكَ). رواه الحاكم في صحيحه.

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْلِ

#### 

#### ☑ وصية عمر لجيشه:

☑ شِهَابِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الرَّسُولِ الَّذِي جَرَى بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: (نَدَبَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ النَّاسَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيِّ بِالْحُرَّةِ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ فَارِسَ، وَقَالَ: انْطَلِقُوا بِسْم اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمُّثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا شَيْخًا هَمًّا، وَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَوْم فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام وَالْجِهَادِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَهُمْ مِنْكُمْ، فَلَهُمْ مَا لَكُمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام بِلَا جِهَادٍ، فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ لَا نَصِيبَ لَمُمْ فِي الْفَيْءِ، فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَضَعْ عَنْهُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ، وَضَعْ فِيهِمْ جَيْشًا يُقَاتِلْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا وَضَعْتَ عَلَيْهِم، فَإِنْ أَبَوْا فَقَاتِلْهُمْ، فَإِنْ دَعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ مُحَمَّدٍ عَيَالِيلَةٍ فَلَا تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَلَكِنْ أَعْطُوهُمْ ذِمَمَ أَنْفُسِكُمْ، ثُمَّ قُولُوا لَمُمْ، فَإِنْ أَبَوْا عَلَيْكُمْ فَقَاتِلْهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْبِلَادَ دَعَوْنَاهُمْ إِلَى كُلِّ مَا أُمِرْنَا بِهِ، فَأَبَوْا، فَلَمَّا مَسَّهُمُ الْحَصْرُ نَادَوْنَا: أَعْطُونَا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْنَا: لَا، ولَكِنَّا نُعْطِيكُمْ ذِمَمَ أَنْفُسِنَا، ثُمَّ نَفِي لَكُمْ، فَأَبُوا، فَقَاتَلْنَاهُمْ، فَأُصِيبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْنَا، فَمَلاً الْمُسْلِمُونَ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْلِ

أَيْدِيَهُمْ مِنْ مَتَاعِ وَرَقِيقٍ وَرِقَةٍ مَا شَاءُوا، ثُمَّ إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ قَيْسٍ أَمِيرَ الْقَوْم دَخَلَ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى بُيُوتَ نَارِهِمْ، فَإِذَا بِسَفَطَيْنِ مُعَلَّقَيْنِ بِأَعْلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَا هَذَانِ السَّفَطَانِ؟ فَقَالُوا: أَشْيَاءُ كَانَتْ تُعَظِّمُ مِهَا الْمُلُوكُ بُيُوتَ نَارِهِمْ، فَقَالَ: أَهْبِطُوهُمَا إِلَيَّ، فَإِذَا عَلَيْهِمَا طَوَابِعُ الْمُلُوكِ بَعْدَ الْمُلُوكِ قَالَ: مَا أَحْسَبُهُمْ طَبَعُوا إِلَّا عَلَى أَمْرِ نَفِيسٍ، عَلَيَّ بِالْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا جَاءُوا أَخْبَرَهُمْ خَبَرَ السَّفَطَيْنِ، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَفْضَّهُمَا بِمَحْضِرِ مِنْكُمْ، فَفَضَّهُمَا، فَإِذَا هُمَا مَمْلُوءَانِ بِمَا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ أَوْ قَالَ: لَمْ أَرَ مِثْلَهُ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَبْلَاكُمُ اللَّهُ فِي وَجْهِكُمْ هَذَا، فَهَلْ لَكُمْ أَنْ تَطِيبُوا بِهَذَيْنِ السَّفَطَيْنِ أَنْفُسًا لِأَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ لِحَوَائِجِهِ وَأَمُورِهِ وَمَا يَنْتَابُهُ، فَأَجَابُوهُ بِصَوْتِ رَجُل وَاحِدٍ: إِنَّا نُشْهِدُ اللَّهَ أَنَّا قَدْ فَعَلْنَا، وَطَابَتْ أَنْفُسُنَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ، فَدَعَانِي، فَقَالَ: قَدْ عَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُرَّةِ، وَمَا أَوْصَانَا، وَمَا اتَّبَعْنَا مِنْ وَصِيَّتِهِ وَأَمْرِ السَّفَطَيْنِ، وَطِيبِ أَنْفُسِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ بِهَا، فَأْتِ بِهِمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاصْدُقْهُ الْخَبَرَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ بِمَا يَقُولُ لَكَ، فَقُلْتُ: مَا لِي بُدٌّ مِنْ صَاحِب، فَقَالَ: خُذْ بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتَ. فَأَخَذْتُ بِيَدِ رَجُل مِنَ الْقَوْم، فَانْطَلَقْنَا بِالسَّفَطَيْنِ نَهُرُّ هُمَا حَتَّى قَدِمْنَا بِهِمَا الْمُدِينَةَ، فَأَجْلَسْتُ صَاحِبِي مَعَ السَّفَطَيْنِ، وَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضَيَالِيُّهُ عَنْهُ، فَإِذَا بِهِ يُغَدِّي النَّاسَ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عُكَّازٍ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا يَرْفَأُ، ضَعْ هَاهُنَا، يَا يَرْفَأُ، ضَعْ هَاهُنَا»، فَجَلَسْتُ فِي عُرْضِ الْقَوْم لَا آكُلُ شَيْئًا فَمَرَّ بِي، فَقَالَ:

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

«أَلَا تُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ؟» فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ، فَرَأَى النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ يَدُورُ فِيهِمْ، فَقَالَ: «يَا يَرْفَأُ، خُذْ خُونَكَ وَقِصَاعَكَ»، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُ طَرِيقَ الْمدِينَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى دَارِ قَوْرَاءَ عَظِيمَةٍ، فَدَخَلَهَا، فَدَخَلْتُ فِي إِثْرِهِ، ثُمَّ انْتَهَى إِلَى حُجْرَةٍ مِنَ الدَّارِ فَدَخَلَهَا، فَقُمْتُ مَلِيًّا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ مََكَّنَ فِي مَجْلِسِهِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ فَادْخُل، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى وِسَادَةٍ مُرْتَفِقًا أُخْرَى، فَلَمَّ رَآنِي نَبَذَ إِلَيَّ الَّتِي كَانَ مُرْتِفَقًا، فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ تَغْرِزُنِي، فَإِذَا حَشْوُهَا لِيفٌ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، أَطْعِمِينَا، فَجَاءَتْ بِقَصْعَةٍ فِيهَا قِدَرٌ مِنْ خُبْزِ يَابِسِ، فَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْتًا، مَا فِيهِ مِلْحٌ وَلَا خَلُّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ رَاضِيَةً أَطْعَمَتْنَا أَطْيَبَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ لي: ادْنُ، فَدَنَوْتُ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَنَاوَلُ مِنْهَا قِدْرَةً، فَلَا وَاللَّهِ إِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُجِيزَهَا، فَجَعَلْتُ أَلُو كُهَا مَرَّةً مِنْ ذَا الْجَانِبِ، وَمَرَّةً مِنْ ذَا الْجَانِبِ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى أَنْ أُسِيغَهَا، وَأَكَلَ أَحْسَنَ النَّاسِ إِكْلَةً، إِنْ يَتَعَلَّقُ لَهُ طَعَامٌ بِثَوْبِ أَوْ شَعْرٍ، حَتَّى رَأَيْتُهُ يَلْطَعُ جَوَانِبَ الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَارِيَةُ، اسْقِينَا، فَجَاءَتْ بِسَوِيقِ سُلْتٍ، فَقَالَ: أَعْطِيهِ، فَنَاوَلَتْنِيهِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَنَا حَرَّكْتُهُ ثَارَتْ لَهُ قُشَارٌ، وَإِنْ أَنَا تَرَكْتُهُ تَنِدَ، فَلَمَّا رَآنِي قَدْ بَشِعْتُ ضَحِكَ، فَقَالَ: مَا لَكَ أَرَنِيهِ إِنْ شِئْتَ، فَنَاوَلْتُهُ، فَشَرِبَ حَتَّى وَضَعَ عَلَى جَبْهَتِهِ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا فَأَشْبَعَنَا، وَسَقَانَا فَأَرْوَانَا، وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَيَكَالِلَهُ، فَقُلْتُ: قَدْ أَكَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَشَبِعَ،

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عليه

وَشَرِبَ فَرَوِيَ، حَاجَتِي جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ شَقِيقٌ: وَكَانَ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ إِيَّايَ ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ، هَذَا فِي مَوْضِع مِنْهَا مَا قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ فَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَسُولُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: فَتَاللَّهِ، لَكَأَنَّمَ خَرَجْتُ مِنْ بَطْنِهِ تَحَنُّنَّا عَلَيَّ، وَحُبًّا لِخَبَرِي عَمَّنْ جِئْتُ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ وَهُوَ يَزْحَفُ إِلَيَّ: إِيمًا لِلَّهِ أَبُوكَ، كَيْفَ تَرَكْتَ سَلَمَةَ بْنَ قَيْسٍ؟ كَيْفَ الْمُسْلِمُونَ؟ مَا صَنَعْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ قُلْتُ: مَا تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ إِلَى أَنَّهُمْ نَاصَبُونَا الْقِتَالَ، فَأُصِيبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَرْجَعَ وَبَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَتَرَحَّمَ عَلَى الرَّ جُل طَوِيلًا، قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَتْحًا عَظِيمًا فَمَلاً الْمُسْلِمُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ مَتَاعٍ وَرَقِيقٍ وَرِقَةٍ مَا شَاءُوا قَالَ: وَيْحَكَ كَيْفَ اللَّحْمُ بِهَا؟ فَإِنَّهَا شَجَرَةُ الْعَرَبِ، وَلَا تَصْلُحُ الْعَرَبُ إِلَّا بِشَجَرَتِهَا، قُلْتُ: الشَّاةُ بِدِرْ هَمَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: وَيُحَكَ هَلْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ آخَرُ؟ قَالَ: جِئْتُ إِلَى ذِكْرِ السَّفَطَيْنِ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُمَا، فَحَلَفَ الرَّسُولُ عِنْدَهَا يَمِينًا أُخْرَى، اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَكَأَنَّمَا أُرْسِلَتْ عَلَيْهِ الْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ وَالْأَرَاقِمُ أَنْ وَثَبَ كَمَكَانِ تِيكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ آخِذًا بِحَقْوَتِهِ فَقَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ وَعَلَامَ يَكُونَانِ لِعُمَرَ؟ وَاللَّهِ لَيَسْتَقْبِلَنَّ الْمُسْلِمُونَ الظَّمَأَ وَالْجُوعَ وَالْحُوْفَ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، وَعُمَرُ يَغْدُو مِنْ أَهْلِهِ وَيَرُوحُ إِلَيْهِمْ يَتَّبِعُ أَفْيَاءَ الْمُدِينَةِ، ارْجِعْ بِهَا جِئْتَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ أُبْدِعَ بِي وَبِصَاحِبِي فَاحْمِلْنَا قَالَ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ لِلْآخِرِ

#### جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين عِيْ

#### 

#### 🗹 وصية عمر بالسابقين المستضعفين:

☑ عن عَبْدُ اللّهِ بْن الْبُارَكِ، أَنَا جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ، سَمِعْتُ الْحُسَنَ يُحَدِّثُ، يَقُولُ: حَضَرَ أَنَاسٍ بَابَ عُمَرَ وَفِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَالشَّيُوخُ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَاسٍ بَابَ عُمَرَ وَفِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَالشَّهِ بَدْرِيًّا وَكَانَ فَلَالًا وَعَهَّارٍ، قَالَ: وَكَانَ وَاللّهِ بَدْرِيًّا وَكَانَ فَخَرَجَ آذِنُهُ فَجَعَلَ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ كَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَعَهَّارٍ، قَالَ: وَكَانَ وَاللّهِ بَدْرِيًّا وَكَانَ فَخَرَجَ آذِنُهُ فَجَعَلَ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ كَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَعَهَّارٍ، قَالَ: وَكَانَ وَاللّهِ بَدْرِيًّا وَكَانَ فَخَرَجَ آذِنُهُ فَجَعَلَ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ كَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَعَهَّارٍ، قَالَ: وَكَانَ وَاللّهِ بَدْرِيًّا وَكَانَ عُكْرِيًّا وَكَانَ عُلْمَ مُنْ وَكَانَ قَدْ أَوْصَى بِهِ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّهُ، أَنَّهُ يُؤْذَنُ لِمَتْنِ الْعَبِيدِ وَنَا لَهُ مِنْ رَجُلٍ مَا كَانَ أَعْقَلَهُ -:
 وَيَا لَهُ مِنْ رَجُلٍ مَا كَانَ أَعْقَالَ شُهِيْلُ بْنُ عَمْرٍ و -وَيَا لَهُ مِنْ رَجُلٍ مَا كَانَ أَعْقَلَهُ -:

أَيُّمَا الْقَوْمُ إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَرَى الَّذِي فِي وُجُوهِكُمْ، فَإِنْ كُتُتُمْ غِضَابًا فَاغْضَبُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنْ كُتُتُمْ غِضَابًا فَاغْضَبُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنْ الْقَوْمُ وَدُعِيتُمْ، فَأَسْرَعُوا وَأَبْطَأْتُمْ، أَمَا وَاللَّهِ لِمَا سَبَقُوكُمْ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ فِيمَا يَرَوْنَ أَشَدَّ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ قَدْ سَبَقُوكُمْ بِمَا عَلَيْهُمْ فَوْتًا مِنْ بَابِكُمْ هَذَا الَّذِي تَنَافَسُونَ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ قَدْ سَبَقُوكُمْ بِمَا تَرُونَ فَ وَلا سَبِيلَ لَكُمْ وَاللَّهِ إِلَى مَا سَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ، فَانْظُرُوا هَذَا الْجُهادَ فَالْزَمُوهُ، عَسَى اللَّهُ عَزَّ تَرُونَ فَكُمْ الْجُهادَ فَالْزَمُوهُ، عَسَى اللَّهُ عَزَّ وَكُمْ إِلَيْهِ مَعْمَى اللَّهُ عَنَّ وَالشَّهَادَةَ. ثُمَّ نَفَضَ ثَوْبَهُ فَقَامَ فَلَحِقَ بِالشَّامِ قَالَ الْحُسَنُ: صَدَقَ وَالشَّهَادَة. ثُمَّ نَفَضَ ثَوْبَهُ فَقَامَ فَلَحِقَ بِالشَّامِ قَالَ الْحُسَنُ: صَدَقَ وَالشَّهَادَة. ثُمَّ نَفَضَ ثَوْبَهُ فَقَامَ فَلَحِقَ بِالشَّامِ قَالَ الْحُسَنُ: صَدَقَ وَالشَّهَا عَنْهُ كُومُ اللَّهُ عَبْدُ أَنْعُومُ اللَّهُ عَبْدُ أَبْطَأَ عَنْهُ ). رواه ابن المبارك في الجهاد ومن طريقه الحاكم في صحيحه.

#### ☑ وصية عمر في الكلالة:

☑ عن ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ أَوْصَى عِنْدَ الْمُوْتِ، فَقَالَ: الْكَلَالَة مَا قُلْتُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ). رواه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه الحاكم في صحيحه وقال: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مُسْنَدٌ فَإِنَّ فِي خُطْبَتِهِ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِيهِ).

#### ☑ وصية عمر لصاحبه:

☑ عن مَالِكٌ، حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْصَى رَجُلًا، فَقَالَ: (لَا تَعْتَرِضْ فِيهَا لَا يَعْنِيكَ، وَاجْتَنِبْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ خَلِيلَكَ، وَلَا أَمِيرَ مِنَ الْقَوْم إِلَّا مَنْ خَشِيَ الله، وَالْأَمِينُ مِنَ الْقَوْمِ لَا تَعْدِلْ بِهِ شَيْتًا، وَلَا تَصْحَبَنَّ فَاجِرًا كَيْ تَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِ، وَلَا تُفْشِ إِلَيْهِ سَرَّكَ، وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ). رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن مالك.

#### ☑ وصية معاذ للولاة:

☑ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى مُعَاذًا، فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: (إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمُظْلُومِ). رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.

 عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ سَعْدًا الضَّحَّاكَ مَرَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَاكِاللَّهِ قَالَ: أَوْصُونِي، فَجَعَلُوا يُوصُونَهُ، وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ فِي آخِرِ الْقَوْم، فَمَرَّ بِهِ فَقَالَ: أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ، قَالَ: (إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ أَوْصَوْكَ وَلَمْ يَأْلُوكَ، وَإِنِّي سَأَجْمَعُ لَكَ أَمْرَكَ فِي كَلِهَاتٍ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا غِنَّى بِكَ عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَنِظِّمْهُ لَكَ انْتِظَامًا، ثُمَّ يَزُولُ مَعَكَ أَيْنَهَا زُلْتَ). رواه معمر في الجامع.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين المني المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي الأمين المنادي المنادي المنادي الأمين المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنادي الأمين المنادي المنا

#### ☑ وصايا ابن مسعود:

☑ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ مَوْتِهِ: أَوْصِنِي قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ تَتَّقِيَ الله، وَتَلْزَمَ بَيْتَك، وَتَحْفَظ لِسَانَك، بْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ مَوْتِهِ: أَوْصِنِي قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ تَتَّقِيَ الله، وَتَلْزَمَ بَيْتَك، وَتَحْفَظ لِسَانَك، وَتَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ). رواه البيهقي في شعب الإيهان.

#### ☑ وصيته لمن سمع القرآن:

كَانِهِ مِسْعَوٍ، عن معن - أو عون - بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللّهِ بن مسعود رَجُلٌ، فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: ((إِذَا سَمِعْتَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي عَبْدَ اللّهِ بن مسعود رَجُلٌ، فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: ((إِذَا سَمِعْتَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي عَبْدَ اللّهِ عَنْ مَسَعود رَجُلٌ، فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: (أَإِذَا سَمِعْتَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَكَانَيُهُا اللّهِ عَنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الزهد.

☑ عن سُفْيَان بن عيينة، عَنْ مِسْعَرٍ بن كدام، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عبد الله بن مسعود، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ: أَوْصِنِي بِكَلِمَاتٍ جَوَامِعٍ نَوَافِعٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: (اعْبُدِ الله وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَزُلْ مَعَ الْقُرْآنِ حَيْثُ زَالَ، وَمَنْ أَتَاكَ بِحَقِّ فَاقْبُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، وَمَنْ أَتَاكَ بِحَقِّ فَاقْبُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، وَمَنْ أَتَاكَ بِبَاطِلِ فَارْدُدْهُ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا). رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن حماد بعيدًا، وَمَنْ أَتَاكَ بِبَاطِلِ فَارْدُدْهُ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا). رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن حماد من الله عَمَنْ أَتَاكَ بِبَاطِلٍ فَارْدُدْهُ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا). وإن ابن أبي شيبة في المصنف عن حماد الله الله وَمَنْ أَتَاكَ بِبَاطِلٍ فَارْدُدْهُ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا). وأم ابن أبي شيبة في المصنف عن حماد الله الله وأبن أبي شيبة في المصنف عن حماد الله الله وأبين أبي شيبة في المُعْمَانِ فَانْ كَانَ حَبِيبًا قَرْبِيبًا والله الله وأبي المؤلِ الله وأبي المؤلِ الله وأبي المؤلِ الله وأبي الله وأبي المؤلِ الله وأبي الله وأبي الله وأبي الله وأبي الله وأبي الله وأبي المِن الله وأبي المؤلِ الله وأبي الله وأبي الله وأبي الله وأبي الله وأبي المؤلِ الله وأبي المؤلِ الله وأبي المؤلِ المؤلِ الله وأبي المؤلِ ال

#### *もゃも*どもぇ*もども*ぇ*もども*ながもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがんまがんまがんまがんまがんまだんだん

بن أسامة عن مسعر مختصرا دون آخره: (ومن أتاك..)، والطبراني في المعجم عن ابن عيينة مطولا واللفظ له.

ورواه أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ نَوَافِعَ، قَالَ: تَعَبَّدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا).

#### ☑ وصية أبى الدرداء:

☑ عن جَرِير، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ وَهُوَ يُرِيدُ الْغَزْوَ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ: (اذْكُرِ اللهَ فِي السَّرَّاءِ يَذْكُرْكَ فِي الضَّرَّاءِ، وَإِذَا الْغَزْوَ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ: (اذْكُرِ اللهَ فِي السَّرَّاءِ يَذْكُرْكَ فِي الضَّرَّاءِ، وَإِذَا أَشْرَفْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا فَانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ). رواه أحمد في الزهد.

#### ☑ وصية عبادة بن الصامت:

عن أبي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ أَهْلَ البَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي القَدَرِ، قَالَ: يَا بُنَيَّ، عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ أَهْلَ البَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي القَدَرِ، قَالَ: يَا بُنَيَّ، أَتَقُرأُ القُرْآنَ؟ قُلْتُ: ﴿حَمَّ إِنَّ أَهْلَ البَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدْرِ، قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿حَمَ إِنَّ وَالْكِتَبِ الْمَاكِثَ الْمَالِيَ الْمُعْرِينِ أَنْ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْ عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ أَنْ وَإِنَّذُهُ فِي أَيْ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْمُعْرِينِ أَنْ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْ عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ أَنْ وَإِنَّذُهُ فِي أَيْ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْمُعْرِينِ أَنْ إِنَا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْ عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ أَنْ وَإِنَدُهُ فِي أَيْ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْمُعْرِينِ أَنْ إِنَا جَعَلْنَهُ قُرْءَ الْمَاكِلَاكُ مَا عَرَبِيًا لَعَلَّى الْمَالُونَ الْمُ الْمُعْرِينِ أَنْ الْمُعْرِينِ اللْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِينِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا عُلَامِنَا عُلَالِهُ الْمُعَلِّي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

حَكِيثُ ﴾، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا أُمُّ الكِتَابِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الأَرْضَ، فِيهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَفِيهِ تَبَّتْ يَكَا أَبِي هَبِ وَتَبَّ، قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقِيتُ الوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَاكِاللهِ فَسَأَلْتُهُ: مَا كَانَتْ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمُوْتِ؟ قَالَ: دَعَانِي أَبِي فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، اتَّقِ اللَّه، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيلِيِّهُ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُب، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُب القَدَر مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ). رواه الترمذي وصححه، والضياء في الصحيحة عن علي بن الجعد عن عبد الواحد بن سليم به، ورواه أبو داود من حديث إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: (يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيِّهُ، يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: "اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَكِالِهُ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي").

ورواه أحمد في المسند والضياء في الصحيحة من حديث الَيْث بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن صالح، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى

عُبَادَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ أَتَخَايَلُ فِيهِ الْمُوْتَ فَقُلْتُ: (يَا أَبْتَاهُ أَوْصِنِي وَاجْتَهِدْ لِي. فَقَالَ: أَجْلِسُونِي. فَلَمَّا أَجْلَسُوهُ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَطْعَمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، وَلَنْ تَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ الْعِلْم بِاللَّهِ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدَرِ مِنْ شَرِّهِ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِهَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ" يَا بُنَيَّ إِنْ مِتَّ وَلَسْتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّار). ورواه أحمد أيضا من حديث ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَوْصَانِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: (يَا بُنَيَّ أُوصِيكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنْ أَدْخَلَكَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَلِكِلَّهِ يَقُولُ: " أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: الْقَدَرُ قَالَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ).

# ☑ وصية أبى بن كعب الأنصاري للقرّاء:

☑ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَوْصِنِي، قَالَ:
 (اتَّخِذْ كِتَابَ اللهِ إِمَامًا، وَارْضَ بِهِ قَاضِيًا وَحَكَمًا، فَإِنَّهُ الَّذِي اسْتَخْلَفَ فِيكُمْ رَسُولَكُمْ،

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

شَفِيعٌ مُطَاعٌ، وَشَاهِدٌ لَا يُتَّهَمُ، فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَخَبَرَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ). رواه أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية عامر بن قيس:

 \sigma عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ يُمَرِّضُهُ: أَوْصِ، قَالَ: (بِمَ أُوصِي؟
 مَا لِي مَالٌ فأوصِيَ مِنْهُ، وَلَا يَدُّ عِنْدَ سُلْطَانٍ فَأُوصِيه، وَلَكِنْ أُوصِيك بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ مَنْ وَلَى اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ). رواه معمر في جامعه عنه.

# ☑ وصية حكيم بن قيس:

☑ عن شُعْبَة، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ
 حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ التَّمِيمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَوْصَى بَنِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: (إِذَا أَنَا مُتُّ، فَلَا تَنُوحُوا عَلَيْهِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إَنَّ أَبَاهُ، أَوْصَى بَنِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: (إِذَا أَنَا مُتُّ، فَلَا تَنُوحُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

### ☑ وصية أبى موسى الأشعري:

☑ عن مُعْتَمِر بْنُ سُلَيْهَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: (أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمُوْتُ، فَقَالَ: لَا تُتْبِعُونِي بُرْدَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: (أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمُوْتُ، فَقَالَ: لَا تُتْبِعُونِي

بِمِجْمَرٍ، قَالُوا لَهُ: أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ). رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ورواه البيهقي في السنن مطولا ولفظه: (إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِهِ الْمُشْيَ، وَلَا تَتَّبِعُونِي بِمِجْمَرِ، وَلَا تَجْعَلُنَّ عَلَى لَخْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَيَيْنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُنَّ عَلَى قَبْرِي بِنَاءً، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ، أَوْ سَالِقَةٍ، أَوْ خَارِقَةٍ. قَالُوا لَهُ: سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَالِيَّ).

#### ☑ وصية أبى هريرة:

ك عن ابْن أَبِي ذِئْبِ، عَنْ سَعِيدٍ بن المسيب، عَنْ عَبْدِالرَّ هُمَنِ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا أَنَا مِتُّ، فَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا، وَلَا تُتْبِعُونِي بِنَارٍ، وَأَسْرِعُوا بِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلَالِيَّ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدَّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: يَا وَيْلَهُ، أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهِ). رواه الطيالسي.

#### ☑ وصية فضالة بن عبيد:

كَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: صَحِبْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَوْصِنِي رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ: (احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثَ خِلَالٍ يَنْفَعُكَ اللهُ

بِهِنَّ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَلَا تُعْرَفَ فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْمَعَ وَلَا تَكَلَّمَ فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْمَعَ وَلَا تَكَلَّمَ فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْلِسَ وَلَا يُجْلَسَ إِلَيْكَ فَافْعَلْ). رواه الطبراني في المعجم.

عن ضَمْرَة، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: صَحِبَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ رَجُلًا فِي السَّاقَةِ فِي أَرْضِ الرُّومِ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفَارِقَهُ قَالَ لَهُ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: أَوْصِنِي، قَالَ: (إِنِ السَّطَعْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَلَا يُمْشَى إِلَيْكَ فَافْعَلَ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَلَا يُمْشَى إِلَيْكَ فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمْشِيَ وَلَا يُمْشَى إِلَيْكَ فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمْشَى وَلَا يُمْشَى إِلَيْكَ فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَلَا يُمْشَى إِلَيْكَ فَافْعَلْ، وواه أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية قيس بن عاصم:

☑ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَوْصَى قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ بَنِيهِ فَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِجَمْعِ هَذَا الْمَالِ، وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبُهَةٌ لِلْكَرِيمٍ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّيْهِمِ، إِذَا أَنَا مِتُ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَضْغَرَهُمْ أَزْرَى ذَلِكَ بِأَحْسَابِمِمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى ذَلِكَ بِأَحْسَابِمِمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى ذَلِكَ بِأَحْسَابِمِمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ المُرْءِ، إِذَا أَنَا مِتُ فَعَيَّوا قَبْرِي مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، فَإِنِّ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ آلَةِ مُنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، فَإِنِّ مَثْنَتُ أَهَاوِسُهُمْ - أَوْ قَالَ: أُنَاوِشُهُمْ - في الجُاهِلِيَّةِ). رواه معمر في جامعه عن قتادة.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد من حديث شعبة عن قتادة به نحوه وقال فيه (أزرى بهم عند أكفائهم) وزاد في آخره وَقَالَ عَبْدَةُ بْنُ الطَّيِّب:

#### *もゃも*どもぇ*もども*ぇ*もども*ながもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがもぇがんまがんまがんまがんまがんまだんだん

وَرَحْمَتُهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسُ بْنَ عَاصِم تَحِيَّةَ مَنْ أَسْدَيْتَهُ مِنْكَ نِعْمَةً إِذَا زَالَ عَنْ شَخْصِ بِلَادُكَ سَلَّمَا وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْم تَهدَّمَا وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ

# 🗹 وصية ابن عباس:

كَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: (**دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ** رَضَالِيَّهُ عَنْهُا فَقُلْتُ أَوْصِنِي. فَقَالَ: نَعَمْ، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالْاسْتِقَامَةِ، اتَّبعْ وَلَا تَبْتَلِعْ). رواه الدارمي في السنن بإسناد حسن.

◘ عن إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: (أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَإِيَّاكَ وَذِكْرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا سَبَقَ لَمُمْ). رواه الطبراني في المعجم.

# ∑ وصية أبى أيوب خالد بن زيد الأنصاري:

 عن الْوَلِيد بْن مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، قَالَ: (غَزَوْنَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ،

#### 

فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ مَا رَأَيْتُ صَفَّيْنِ قَطُّ أَطْوَلَ مِنْهُمَا، وَمَاتَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فِي هَذِهِ الْغَزَاةِ، وَكَانَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي أَصْلِ سُورِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَأَنْ يُقْضَى دَيْنٌ عَلَيْهِ فَفَعَلَ). رواه الحاكم في صحيحه بإسناد صحيح.

☑ عن مُسَدَّد، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: (شَهِدَ أَبُو أَيُّوبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِلَّا هُوَ فِيهَا إِلَّا عَامًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الجُيْشِ رَجُلٌ شَابٌ فَقَعَدَ ذَلِكَ الْعَامَ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ وَيَقُولُ: مَا اسْتُعْمِلَ عَلَى الجُيْشِ رَجُلٌ شَابٌ فَقَعَدَ ذَلِكَ الْعَامَ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ وَيَقُولُ: مَا عَلَيْ مِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الجُيْشِ وَعَلَى الجُيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ فَقَالَ: مَا عَلَيْ مَنِ اسْتُعْمِلَ فَمَرِضَ وَعَلَى الجُيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِية فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ فَقَالَ: مَا عَلَيْ مَنِ اسْتُعْمِلَ فَمَرِضَ وَعَلَى الجُيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِية فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ فَقَالَ: مَا عَلَيْ مَنِ اسْتُعْمِلَ فَمَرِضَ وَعَلَى الجُيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِية فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ فَقَالَ: مَا عَلَيْ مَنِ اسْتُعْمِلَ فَمَرِضَ وَعَلَى الجُيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِية فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ فَقَالَ: مَا عَلَيْهُ مَنِ السَّعُوبُ وَعَلَى الْعَدُولِ اللَّهُ عَلَى اللَ

#### 🗹 وصية أنس بن مالك:

☑ عن مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ
 فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

*も*えざがらんがもんがもんがもんざがんがもんがもんがもんがもんがもんがもんがもんがもんがもんがもんが

#### ☑ وصية عقبة بن عامر:

☑ عن زَيْد بْن الْحُبَابِ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ السَّكْسَكِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ نَافِعِ الْقُرَشِيَّ حِينَ حَضَرَهُ الْمُوْتُ، قَالَ لِبَنِيهِ: (أُوصِيكُمْ بِثَلَاثِ: لَا سَعْدٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ نَافِعِ الْقُرَشِيَّ حِينَ حَضَرَهُ الْمُوْتُ، قَالَ لِبَنِيهِ: (أُوصِيكُمْ بِثَلَاثِ: لَا تَتَانُوا وَإِنْ لَبِسْتُمُ الْعَبَاءَ، وَلَا يَكْتُبْ تَأْخُذُوا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ وَيَلْقِلُهُ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ، وَلَا تَدَانُوا وَإِنْ لَبِسْتُمُ الْعَبَاءَ، وَلَا يَكْتُبُ أَعْدَادِي فِي الكفاية، وإسناده حسن.

☐ الْحَدُكُمْ شِعْرًا لِيَشْغَلَ قَلْبَهُ عَنِ الْقُرْآنِ). رواه الخطيب البغدادي في الكفاية، وإسناده حسن.

#### ☑ وصية عمير بن حبيب:

فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، مَنْ يَحُلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ، وَمَنْ يُجِبْهِ يَنْدَمُ، وَمَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَلْيُوطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الطَّغْ عَلَى الطَّذَى، وَلْيَرْقُ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ وَثَقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ وَثَقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ وَثَقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَضُرُّهُ مَسُّ الْأَذَى، ولها الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح.

#### ☑ وصية الحسن بن على:

☑ عن حُمَيْد بْن مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو طَارِقِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ الْحُسَنَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ يُوحِي فَقَالَ لِلْكَاتِبِ: (اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا شَهِدَ الْحُسَنُ، شَهِدَ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، مَنْ شَهِدَ بِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ صَادِقًا دَخَلَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْلِي عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

#### ☑ وصية أبى مسعود البدري:

كَ عَنْ قَيْسِ بْنِ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ لَمَّا قُتِلَ عَلِيُّ فَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللهَ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكٍ فِي الْفِتَنِ؟ فَقَالَ: «إِنَّا لَا نَكْتُمُ شَيْئًا، عَلَيْكَ

# جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين إلله الله المرابعين المرابع

بِتَقْوَى اللهِ وَالْجُهَاعَةِ، وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّهَا هِيَ الضَّلَالُ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَكُنْ لَيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَيَّظِيِّةٍ عَلَى ضَلَالَةٍ». رواه الطبراني في المعجم. وقال الهيثمي: (رجاله ثقات).

### ☑ وصية الأحنف بن قيس:

كاعن عبد الرزاق الصنعاني، حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: (قَالَ رَجُلُ لِأَحْنَفَ بْنِ قَيْسٍ: دُلَّنِي عَلَى مُرُوَّةٍ بِلَا مَوُّونَةٍ، قَالَ: عَلَيك بِالْخُلُقِ الْفَسيحِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْقَبيحِ، وَاعْلَمْ قَيْسٍ: دُلَّنِي عَلَى مُرُوَّةٍ بِلَا مَوُّونَةٍ، قَالَ: عَلَيك بِالْخُلُقِ الْفَسيحِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْقَبيحِ، وَاعْلَمْ قَيْسٍ: دُلَّنِي عَلَى مُرُوّةٍ بِلَا مَوُونَةٍ، قَالَ: عَلَيك بِالْخُلُقِ الْفَعْلُ الرَّدِيءُ). رواه البيهقي في شعب أَنَّ الدَّاءَ الَّذِي أَعْيا الْأَطِبَّاءَ اللِّسَانُ الْبَذِيءُ، وَالْفِعْلُ الرَّدِيءُ). رواه البيهقي في شعب الإيان، وفيه: (قال عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: كَانَ مَعْمَرٌ كَثِيرًا مَا يَسْتَعِيدُنِي فِي هَذَا الْكَلَامِ).

#### ☑ وصية صحابي ابنه:

☑ عن عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَّارَكِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَا أَنَّهُ قَالَ: يَا بُنَيَّ، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا بُنَيَّ، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ فَافْعَلْ، وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلاَةَ تَكُونَ الْيَوْمَ فَافْعَلْ، وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلاَةَ مَكُونَ الْيَوْمَ فَافْعَلْ، وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلاَةً مُونَةً وَكُثْرَةً طَلَبِ الحُاجَاتِ؛ فَإِنَّهَا فَقْرُ حَاضِرٌ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ). رواه أبو نعيم في الحلية.

#### *ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*ᢞ*ŧĸ₫*₽*ŧĸ*₫₽

#### ☑ وصية أبى حازم للخليفة سليمان بن عبدالملك:

 
 عن الضَّحَّاكُ بْن مُوسَى، قَالَ: "مَرَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْملِكِ بِالمُدِينَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ،
 فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامًا، فَقَالَ: هَلْ بِالْمُدِينَةِ أَحَدٌ أَدْرَكَ أَحَدًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَكِالَّهِ؟ فَقَالُوا لَهُ: أَبُو حَازِمٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَازِمٍ مَا هَذَا الْجَفَاءُ؟ قَالَ: أَبُو حَازِمٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَيُّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَتَانِي وُجُوهُ أَهْلِ الْمُدِينَةِ وَلَم تَأْتِنِي، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ، مَا عَرَفْتَنِي قَبْلَ هَذَا الْيَوْم، وَلَا أَنَا رَأَيْتُكَ، قَالَ: فَالْتَفَتَ سُلَيْهَانُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: أَصَابَ الشَّيْخُ وَأَخْطَأْتُ، قَالَ: سُلَيْهَانُ يَا أَبَا حَازِمٍ مَا لَنَا نَكْرَهُ المُوْتَ؟ قَالَ: لِأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ، وَعَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تُنْتَقَلُوا مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ، قَالَ: أَصَبْتَ يَا أَبَا حَازِمٍ، فَكَيْفَ الْقُدُومُ غَدًا عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَّا الْمُحْسِنُ، فَكَالْغَائِبِ يَقْدُمُ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَّا الْمُسِيءُ، فَكَالْآبِقِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلَاهُ، فَبَكَى سُلَيْهَانُ وَقَالَ: لَيْتَ شِعْرِي مَا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: اعْرِضْ عَمَلَكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: وَأَيُّ مَكَانٍ أَجِدُهُ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ اللَّهِ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي بَحِيمٍ ﴾، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَأَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ يَا أَبَا حَازِمِ؟قَالَ أَبُو حَازِم: ﴿ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، قَالَ لَهُ سُلَيْهَانُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، فَأَيُّ عِبَادِ اللَّهِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: أُولُو النُّرُوءَةِ وَالنُّهَى، قَالَ لَهُ سُلَيْهَانُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَعَ اجْتِنَابِ الْحَارِمِ، قَالَ

سُلَيْهَانُ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ أَبُو حَازِمِ: دُعَاءُ الْمُحْسَنِ إِلَيْهِ لِلْمُحْسِنِ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: لِلسَّائِلِ الْبَائِسِ، وَجُهْدُ الْمُقِلِّ لَيْسَ فِيهَا مَنُّ وَلَا أَذًى، قَالَ: فَأَيُّ الْقَوْلِ أَعْدَلُ؟ قَالَ: قَوْلُ الْحُتِّ عِنْدَ مَنْ تَخَافُهُ أَوْ تَرْجُوهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: رَجُلٌ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَدَلَّ النَّاسَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْمَقُ؟ قَالَ: رَجُلُ انْحَطَّ فِي هَوَى أَخِيهِ وَهُوَ ظَالِمِ، فَبَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ، قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: أَصَبْتَ، فَمَا تَقُولُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوَ تُعْفِينِي؟ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: لَا، وَلَكِنْ نَصِيحَةٌ تُلْقِيهَا إِلَيَّ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ آبَاءَكَ قَهَرُوا النَّاسَ بِالسَّيْفِ، وَأَخَذُوا هَذَا الْمُلْكَ عَنْوَةً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا رِضًا لَمُمْ حَتَّى قَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، فَقَدِ ارْتَحَلُوا عَنْهَا، فَلَوْ شُعِرْتَ مَا قَالُوهُ، وَمَا قِيلَ لَمُهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا أَبَا حَازِمٍ، قَالَ أَبُو حَازِم: كَذَبْتَ، إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ الْعُلَمَاءِ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَ \*». قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: فَكَيْفَ لَنَا أَنْ نُصْلِحَ؟ قَالَ: تَدَعُونَ الصَّلَفَ، وَتَمَسَّكُونَ بِالْمُرُوءَةِ وَتَقْسِمُونَ بِالسَّوِيَّةِ، قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ لَنَا بِالْمُأْخَذِ بِهِ؟ قَالَ أَبُو حَازِم: تَأْخُذُهُ مِنْ حِلِّهِ، وَتَضَعُهُ فِي أَهْلِهِ، قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا حَازِمِ أَنْ تَصْحَبَنَا، فَتُصِيبَ مِنَّا وَنُصِيبَ مِنْكَ؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: وَلَمَ ذَاكَ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ أَرْكَنَ إِلَيْكُمْ شَيْئًا قَلِيلًا، فَيُلْيِقَنِي اللَّهُ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، وَضِعْفَ الْمَاتِ، قَالَ لَهُ سُلَيْهَانُ: ارْفَعْ إِلَيْنَا حَوَائِجَكَ؟ قَالَ: تُنْجِينِي مِنَ النَّارِ، وَتُدْخِلُنِي الْجُنَّةَ، قَالَ سُلَيْهَانُ: لَيْسَ

ذَاكَ إِلَىّ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَمَا لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَادْعُ لِي، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَدُوَّكَ، فَخُذْ بِنَاصِيتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ كَانَ سُلَيْهَانُ وَلِيَّكَ، فَيَسِّرُهُ لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدُوَّكَ، فَخُذْ بِنَاصِيتِهِ إِلَى مَا تُحِبُ كَانَ سُلِيْهَ وَاللَّهُ سُلَيْهَانُ: قَطُّ، قَالَ أَبُو حازمٍ: قَدْ أَوْجَزْتُ وَأَكْثَرْتُ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ كَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ كَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ كَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ فَهَا يَنْفَعُنِي أَنْ أَرْمِي عَنْ قَوْسٍ لَيْسَ لَمَا وَتَرُّ؟ قَالَ لَهُ سُلَيْهَانُ: أَوْصِنِي. قَالَ: لَمُ سَلُوصِيكَ وَأُوجِزُ: عَظِّمْ رَبَّكَ وَنَزِّهُهُ، أَنْ يَرَاكَ حَيْثُ ثَهَاكَ، أَوْ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمْرَكَ. فَلَمَّ سَأُوصِيكَ وَأُوجِزُ: عَظِّمْ رَبَّكَ وَنَزِّهُهُ، أَنْ يَرَاكَ حَيْثُ ثَهَاكَ، أَوْ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمْرَكَ. فَلَمَّ سَأُوصِيكَ وَأُوجِزُ: عَظِّمْ رَبَّكَ وَنَرِّهُهُ، أَنْ يَرَاكَ حَيْثُ ثَهَاكَ، أَوْ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمْرَكَ. فَلَمَا كَثِيرٌ. قَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِي مِثْلُهَا كَثِيرٌ. قَالَ: فَلَا عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهِائَةِ دِينَارٍ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَرَاكُ وَيْ يَكُونَ سُؤَالُكَ إِيَّايَ هَزْلًا، أَوْ رَدِّي فَرَاكَ عَلْدَكَ عَلْكَ إِللّهِ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُكَ إِيَّايَ هَزْلًا، أَوْ رَدِّي فَرَدًا هَاللَاهِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الله وَمَا أَرْضَاهَا لَكَ، فَكَيْفَ أَرْضَاهَا لِنَفْسِي؟). رواه الدارمي في السنن.

### كوصية الخليفة عمر بن عبدالعزيز:

☑ عن سفيان الثوري، قال: كَتَب رجل [عدي بن أرطاة] إلى عُمَر بن عبد العزيز يسالُه عن القَدَر. فكتَب: (أَمَّا بَعْدُ، أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالِاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ، وَاتِّبَاعِ سُنَةً نَبِيّهِ وَيَلْكُهُ وَ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَتُهُ، وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ - بِإِذْنِ اللَّهِ - عِصْمَةٌ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ - بِإِذْنِ اللَّهِ - عِصْمَةٌ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا، فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّهَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَقُلُ ابْنُ وَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا، فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَقُلُ ابْنُ وَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا، فَإِنَّ السُّنَةَ إِنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَقُلُ ابْنُ أَيْ السُّنَةِ عَلَيْهُ مَا فَي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَقُلُ ابْنُ أَلَّهُ مَا عَلَيْهُ الْبُقُولُ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا، فَإِنَّ السُّنَةَ إِنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَقُولُ ابْنُ أَنَّهُ مَا عَلَيْ الْعُلَقْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ وَلَيْلُ عَلَيْهُ الْمُنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ أَنَّهُ الْمُ الْمُنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَقُدُ مُ الْمُ الْهُ الْمُنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا - وَلَمْ يَعْمَا الْهُ مُ الْمُؤْمِ الْهُ لَا لَيْ السُّنَاقِ السُّورَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِ اللْهَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْهُ اللْمُؤْمُ اللْهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ اللْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنْ- الْخَطَإِ وَالزَّلَلِ وَالْحُمْقِ وَالتَّعَمُّقِ، فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمِ وَقَفُوا، وَبِبَصَرِ نَافِدٍ كَفُّوا، وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّهَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِهَا يَكْفِي، وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي، فَهَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرِ، وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ، وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا، وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَغَلَوْا، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ -بِإِذْنِ اللَّهِ- وَقَعْتَ، مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ، وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَةٍ هِيَ أَبْيَنُ أَثْرًا وَلَا أَثْبَتُ أَمْرًا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ، لَقَدْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي الجُاهِلِيَّةِ الجُهُلَاءُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ، يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِكَالَّهِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ، وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، يَقِينًا وَتَسْلِيهًا لِرَبِّهِمْ، وَتَضْعِيفًا لِأَنْفُسِهِمْ، أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ، وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ، وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ، وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَم كِتَابِهِ: مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ، وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ، وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: كُلِّهِ بِكِتَابِ وَقَدَرٍ، وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ، وَمَا يُقْدَرْ يَكُنْ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ

لَا يَكُنْ، وَلَا نَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا). رواه أبو داود بإسناد

-عن الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، ثنا أَبِي، عَنْ رَجُل مِنَ الْأَزْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَوْصِنِي قَالَ: (أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَإِيثَارِهِ تَخِفُّ عَلَيْكَ الْمُؤْنَةُ، وَتَحْسُنُ لَكَ مِنَ اللهِ المُعُونَةُ). أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية سعيد بن المسيب:

☑ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: (أَوْصَى ابْنُ الْسُيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ). رواه عبدالرزاق في المصنف عنه.

#### ☑ وصية عبدالله بن دينار:

🗹 عن جَعْفَر بْن عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْنَورِيّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ الجُعْفِيِّ: أَوْصِنِي قَالَ: (اتَّقِ اللَّهَ فِي خَلَوَاتِكَ، وَحَافِظْ عَلَى أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكَ، وَغُضَّ طَرْفَكَ عَنْ لَحَظَاتِكَ، تَكُنْ عِنْدَ اللَّهِ مُقَرَّبًا في حَالَاتِكَ). رواه أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية بن خثيم:

☑ عن مَالِك بْن أَنَسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خَيْثَمٍ شَيَّعَ صَاحِبًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ
 عِنْدَ الْوَدَاعِ، أَوْصِنِي فَقَالَ لَهُ الرَّبِيعُ: (أُوصِيكَ أَنْ تَعْمَلَ صَالِحًا، وَتَأْكُلَ طَيْبًا). رواه البيهقي في شعب الإيهان.

#### ☑ وصية سفيان الثوري:

☑ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ كتب لسفيان الثوري، فأملى عَلَيْهِ: (مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِلَى أَبِي فُلانٍ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي أُوصِيك بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهَا وَصِيَّةُ اللَّهِ خَلْقَهَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا اللَّهِ نَوْا اللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا اللَّهِ غَلْقُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ غَلْقُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ عَلْقُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ أَنِ التَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْدًا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ حَيْدًا ﴾ إِنَّكَ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهُ كَفَاكَ اللَّهُ مَا هُمَّكَ، وَإِنِ اتَّقَيْتَ النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ حَيْدًا ﴾ إنّك إن اتَقيْتَ النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ حَيْدًا ﴾ وراه ابن أبي حاتم في التفسير.

#### 

☑ عن أَحْمَدُ بْن يُونْسَ، قال: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَوْصِنِي قَالَ:
 (إِيَّاكِ وَالْأَهْوَاءُ(١)، إِيَّاكَ وَالْخُصُومَةُ(٢)، إِيَّاكَ وَالسُّلْطَانَ(٣)).

☑ عن الحُسَنُ بْن عَرَفَة، حَدَّثَنِي مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ سُفْيَانَ قَالَ: قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ لَهُ: (إِذَا غَدَوْتَ إِلَى السُّوقِ عَبْدِ اللهِ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ لَهُ: (إِذَا غَدَوْتَ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ إِلَى أَدْنَى حَمَّالٍ، فَاسْأَلْ عَنْهُ، فَإِذَا أَخْبَرَكَ عَنْهُ؛ فَهُو ذَاكَ). رواه أبو نعيم في الحلية.

فَانْظُرْ إِلَى أَدْنَى حَمَّالٍ، فَاسْأَلْ عَنْهُ، فَإِذَا أَخْبَرَكَ عَنْهُ؛ فَهُو ذَاكَ). رواه أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية داود الطائى:

☑ عَنِ الرَّبِيعِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ دَاوُدَ الطَّائِيَّ، وَكَانَ دَاوُدُ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى يَقُولَ المُوْذِنُ: قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّى، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَخَذَ نَعْلَهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقُولَ المُوْذِنُ: قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّى، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَخَذَ نَعْلَهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَلَتَ لَكُ اللَّهُ عَلَى رِسْلِكَ، فَوَقَفَ لِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سُلَيْهَانَ مَلَى وَلِلْكَانِ فَيْرًا عُلِي وَالْمَاعُ وَالْمَالَ فَلَاتُ عَلَى إِلَيْ اللهُ فَلْتُ عَلَى اللهُ فَلْمُ عَلَى اللهُ فَلْ وَالْمَالَ فَلَا عَلَى اللهُ فَلْ اللهِ عَلَى اللهُ فَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) البدع

<sup>(</sup>٢) الجدل في الدين

<sup>(</sup>٣) بالدخول عليه

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### *もゃも*プもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもぇもプもょうプもょもプもぇもプもぇもプもぇもプ

☑ عن عَبْدُ اللهِ بْن إِدْرِيسَ، قَالَ: قُلْتُ لِدَاوُدَ الطَّائِيِّ: أَوْصِنِي قَالَ: (ٱقْلِلْ مَعْرِفَةَ النَّاسِ، قُلْتُ: زِدْنِي قَالَ: ارْضَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ سَلَامَةِ الدِّينِ، كَمَا رَضِيَ أَهْلُ الدُّنْيَا لَكُ اللَّنْيَا مَعَ سَلَامَةِ الدِّينِ، كَمَا رَضِيَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّنْيَا مَعَ ضَادِ الدِّينِ، قُلْتُ: زِدْنِي قَالَ: اجْعَلِ الدُّنْيَا كَيَوْمٍ صُمْتَهُ ثُمَّ أَفْطِرْ عَلَى المُوْتِ).

☑ عن مُحَمَّد بْن إِشْكَابَ الصَّفَّار، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ دَاوُدَ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَوْمًا: يَا أَبَا سُلَيْهَانَ قَدْ عَرَفْتَ الرَّحِمَ بَيْنَنَا فَأَوْصِنِي! قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لِي: (يَا أَخِي إِنَّهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَرَاحِلُ تَنْزِلُ بِالنَّاسِ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً حَتَّى تَنْتَهِي بِهِمْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ سَفَرِهِمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقَدِّمَ فِي كُلِّ يَوْمِ مَرْحَلَةٍ زَادًا لِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَافْعَلْ، فَإِنَّ انْقِطَاعَ السَّفَرِهِمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقَدِّمَ فِي كُلِّ يَوْمِ مَرْحَلَةٍ زَادًا لِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَافْعَلْ، فَإِنَّ انْقِطَاعَ السَّفَرِهِمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقَدِّمَ فِي كُلِّ يَوْمِ مَرْحَلَةٍ زَادًا لِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَافْعَلْ، فَإِنَّ انْقِطَاعَ السَّفَرِ عَنْ قَرِيبٍ مَا هُوَ، وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَتَزَوَّدْ لِسَفَرِكَ، وَاقْضِ مِنْ أَلْتَ قَاضٍ مِنْ أَمْرِكَ، فَكَأْنَكَ بِالْأَمْرِ قَدْ بَغَتَكَ! إِنِّي لَأَقُولُ هَذَا وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشَدَّ تَضْيِيعًا مِنِي لِلْلَكَ ثُمَّ قَامَ). رواهما أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية الفضيل بن عياض:

☑ عن مُحَمَّد بْن يَزِيدَ بْنَ خُنيْسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: مَرَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ بِفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ
 فَقُلْتُ لَهُ: أَوْصِنِي بِوَصِيَّةٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا قَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ أَخَفِ مَكَانَكَ، وَاحْفَظْ لِسَانَكَ،
 وَاسْتَغْفَرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَهَا أَمَرَكَ).

☑ عن إِبْرَاهِيمَ بْن الشَّمَّاسِ، قال: قَالَ رَجُلٌ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ: أَوْصِنِي قَالَ: (أَخَفِ مَكَانَكَ لَا تُعْرَفُ فَتُكْرَمُ بِعَمَلِكَ، وَاخْزِنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، وَتَعَاهَدْ قَلْبَكَ أَنْ لَا يَقْسُو،
 وَهَلْ تَدْرِي مَا قَسَاوَةُ مَنْ أَذْنَبَ)!

رواهما أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية ذي النون المصري:

☑ عن يُوسُفَ بْن الْحُسَيْنِ، قال: قُلْتُ لِذِي النُّونِ لَمَّا أَرَدْتُ تَوْدِيعَهُ: أَوْصِنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ بِوَصِيَّةٍ أَحْفَظُهَا عَنْكَ. فَقَالَ: (لَا تَكُنْ خَصْمًا لِنَفْسِكَ عَلَى رَبِّكَ مُسْتَزِيدَهُ فِي رِزْقِكَ وَجَاهِكَ، وَلَكِنْ خَصْمًا لِرَبِّكَ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَكَ وَعَلَيْكَ، وَلَا تَلْقَيَنَ رِزْقِكَ وَجَاهِكَ، وَلَكِنْ خَصْمًا لِرَبِّكَ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَكَ وَعَلَيْكَ، وَلَا تَلْقَيَنَ أَحَدًا بِعَيْنِ اللازْدِرَاءِ وَالتَّصْغِيرِ، وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا خَوْفًا مِنْ عَاقِبَتِكَ وَعَاقِبَتِهِ فَلَعَلَّكَ تُسْلَبُ أَحُدًا بِعَيْنِ اللازْدِرَاءِ وَالتَّصْغِيرِ، وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا خَوْفًا مِنْ عَاقِبَتِكَ وَعَاقِبَتِهِ فَلَعَلَّكَ تُسْلَبُ المُعْرِفَةَ وَيُرْزَقُهَا). رواه أبو نعيم في الحلية.

#### ☑ وصية مالك بن أنس:

☑ عن خَالِد بْن خِدَاشِ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ: وَدَّعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْصِنِي، فَقَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ أَوْصِنِي، فَقَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ أَوْصِنِي، فَقَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِ وَالْعَلانِيَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ). رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم.

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين الله المدين الم

# ⊠وصية محمد بن واسع:

☑ عن الحُسَن بْن كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيّ، قَالَ: ثنا خُزَيْمَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْحَمَّدِ بْنِ
 وَاسِعٍ: أَوْصِنِي قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ: كَيْفَ لِي بِذَلِك؟
 قَالَ: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا). رواه أبو نعيم في الحلية من طريق الآجري.

### ☑ وصية خباب بن زهير:

☑ عن عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الْمُطَّوِّعِيَّ قال: سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ: (أَوْصَى زُهَيْرُ بْنُ خَبَّابٍ وَلَدَهُ فَقَالَ: يَا بَنِيٍّ عَلَيْكُمْ بِاصْطِنَاعِ الْمُعْرُوفِ وَاكْتِسَابِهِ، وَتَلَذَّذُوا بِمَوَدَّاتِ صُدُورِ خَبَّابٍ وَلَدَهُ فَقَالَ: يَا بَنِيٍّ عَلَيْكُمْ بِاصْطِنَاعِ الْمُعْرُوفِ وَاكْتِسَابِهِ، وَتَلَذَّذُوا بِمَوَدَّاتِ صُدُورِ الرِّجَابِ وَلَدَهُ فَقَالَ: يَا بَنِيٍّ عَلَيْكُمْ بِاصْطِنَاعِ الْمُعْرُوفِ وَاكْتِسَابِهِ، وَتَلَذَّذُوا بِمَودَّاتِ صُدُورِ الرِّجَالِ وَرُبَّ رَجُلٍ صِفْرٍ مِنْ مَالِهِ فَعَاشَ بِذَلِكَ، وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ). رواه أبو نعيم في شعب الرِّجَالِ، وَرُبَّ رَجُلٍ صِفْرٍ مِنْ مَالِهِ فَعَاشَ بِذَلِكَ، وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ).

### ☑ وصية عطاء بن أبي رباح:

☑ قال بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، قَالَ: (ذَكَرْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي اللهِ عَلَيْكِيَّةٍ إِلَّا ذِكْرَهُمْ بِصَالِحِ مَا ذَكَرَهُمُ اللهُ، وَأَنْ لَا يَتْنَاوَهُمْ بِصَالِحِ مَا ذَكَرَهُمُ اللهُ، وَأَنْ لَا يَتْنَاوَهُمْ بِنَقْصِ أَحَدِهِمْ، وَلَا طَعْنٍ عَلَيْهِ، وَأَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ شَهَادَةِ أَنْ لَا يَتَنَاوَهُمْ بِنَقْصِ أَحَدِهِمْ، وَلَا طَعْنٍ عَلَيْهِ، وَأَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ شَهَادَةِ أَنْ لَا

إِلّهَ إِلّا اللهُ، وَأَنَّهُم مُؤْمِنُونَ، مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ حَسَنةً رَجَوْنَا لَهُ ثَوَابَ اللهِ، وَأَقَرّ بِهَا جَاءَ بِهِ مِنَ عِنْدِ اللهِ، أَنّهُ كَافِرٌ، وَأَنّهُمْ مُؤْمِنُونَ، مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ حَسَنةً رَجَوْنَا لَهُ ثَوَابَ اللهِ، وَأَخْبَنَا ذَلِكَ مِنْهُ، وَمَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ مَعْصِيةِ اللهِ، وَكَانَ ذَلِكَ ذَنْبًا يَغْفِرُهُ اللهُ أَوْ يَعَاقِبُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِهِ مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ لَنَا وَهُمْ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَهُو اللّذِي تَفَرَّقَ لَكُ عَلَيْهِ، وَهُو اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَنَا وَهُمْ ). رواه أبو نعيم في الحلية.

TREET TREET

# جزء الأربعين في شرائع الدين من وصايا النبي الهادي الأمين اللهادي الأمين المجاهدة ومعمدة ومعمد

# الفهرس

| ٣ -  | بين يَحيّ الموضوع                                           |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ٥ -  | □ كتاب الإيمان وفرائض الإسلام                               |
| ٥ -  | الباب الأول                                                 |
| ٥ -  | الوصية بالإيهان بالله والاستقامة على توحيده وتقواه          |
| ١١   | الباب الثاني                                                |
| ١١   | الوصية باليقين في الإيمان بالغيب بلا شك ولا ريب             |
| ١٥   | الباب الثالث                                                |
| ١٥   | الوصية بأركان الإيهان وشرائع الإسلام ومقام الإحسان          |
| ۲۲   | الباب الرابع                                                |
| ۲۲   | الوصية بالبدء بالتوحيد وفرائض الإسلام                       |
| ۲٤   | الباب الخامس                                                |
| ۲٤   | 🃜 الوصية بالإقرار بفرائض الإسلام وبكل ما جاء به رسول الله ﷺ |
| ۲٦   | الباب السادس                                                |
| Or C | **************************************                      |

### جزء الأربعين في شرائع الحين من وصايا النبي الهادي الأمين على المنافقة

#### 

| ۲٦ | 🃜 الوصية بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به وأداء الفرائض    |
|----|------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | الباب السابع                                               |
| ٣٣ | الوصية بإخلاص الدين والإحسان في العبادة والعمل             |
| ٤١ | الباب الثامن: في إخبات القلب لله وحده في كل أعماله         |
| ٤١ | الوصية بتقوى الله وحده                                     |
| ٤٣ | الوصية بدعاء الله وحده                                     |
| ٤٤ | 🃜 الوصية بالتوكل على الله والاستعانة به وحده والرضا بقضائه |
| ٤٦ | الوصية بالخشية والرهبة والرغبة من الله وحده                |
| ٤٨ | الوصية بتوحيد الله بأعلى الحب والحياء منه                  |
| ٤٩ | الوصية بالتوبة                                             |
| ٥٠ | الوصية بالحب في الله                                       |
| ٥١ | الباب التاسع                                               |
| ٥١ | 🃜 الوصية باجتناب الشرك وكبائر المعاصي                      |
| ٥٦ | □ كتاب العلوات                                             |

| €\k&\* | モルウンモルウンモルウンモルウンモルウンモルウンモルウンモルウンモルウンモルウン                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٠, ٦٥  | الباب العاشر                                              |
| ٠, ٦   | 🃜 الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها             |
| ٥٨ .   | 🃜 الوصية بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها                 |
| ζ• .   | الباب الحادي عشر                                          |
| ζ• .   | 🃜 الوصية بإسباغ الوضوء ولزوم المساجد                      |
| ٦٤ -   | 🃜 الوصية بالمحافظة على الصلاة في الجماعة                  |
| ٦٤ -   | 🃜 الوصية بالأذان والإمامة                                 |
| ٦٦ -   | 🃜 الوصية بتسوية الصفوف                                    |
| ٦٦ .   | الباب الثاني عشر                                          |
| ٦٦ .   | 🃜 الوصية بطول القنوت والاطمئنان في الصلوات                |
| ۱۷ -   | الباب الثالث عشر                                          |
| ۱۷ -   | 🃜 الوصية بالإكثار من الصلوات وطول السجود                  |
| ٦٩ .   | الباب الرابع عشر                                          |
| ٦٩ .   | 🃜 الوصية بالدعاء في الصلوات والذكر بعدها وعند وجود أسبابه |
|        |                                                           |

# الوصية بالإكثار من ذكر الله دير الصلوات -------٧٢ الوصية بالدعاء بقول لا حول و لا قوة إلا بالله ------- ٧٤ 🃜 الوصية بالتسبيح والتحميد مطلقا -------٥٧ الوصية بالذكر عند النوم ------ ٧٥ الوصية بالذكر الوصية بالدعاء عند النوم ------٧٦ الوصية بالدعاء عند النوم المستحدد الوصية بتلاوة القرآن -----٧٦ الوصية بتلاوة القرآن 🃜 الوصية بالإكثار من الصلوات على النبي ﷺ -------٧٧ الباب الخامس عشر -----🃜 الوصية بقيام الليل وتأخير الوتر وصلاة الضحى ------- ٧٨ الباب السادس عشر -----🃜 الوصية بالمداومة على العمل الصالح -------٧٩ الباب السابع عشر -----

الوصية بالحنيفية السمحة والقصد في العبادة ------ ١٨٠

□ كتاب الزكاة والصدقة ------ كتاب الزكاة والصدقة

# てならかもなうかもないがんないもならかもなりをならかもないもないもないもなりがないまいかんないもならかもないもないとなるかんだん الباب الثامن عشم مصححح على الباب الثامن عشم الباب الثامن عشم المحتص الوصية بالزكاة و بالصدقة و قت الصحة و الحاجة ------الباب التاسع عشر -----الوصية بالنفقة على الأهل والعيال والأقربين ------- ٥٨ 🃜 الوصية بالصدقة على الزوج الفقير ---------- ۸۷ الوصية بالصدقة وسقى الماء ---------- ٨٨ 🛄 كتاب الصوم ------الباب العشر ون ----- ون -----🃜 الوصية بصوم التطوع -------۹۰ الوصية بصوم التطوع 🃜 الوصية بصوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين -------- ٩٢ 🃜 الوصية بصوم الأيام البيض ------- ٩٣ الوصية بصوم الاثنين والخميس ------ ٩٤ الوصية بصوم الاثنين والخميس الوصية بالإكثار من الصوم -------- ٩٥ الوصية بالإكثار من الصوم الوصية بالصوم في الشتاء -------- ٩٧ الوصية بالصوم في الشتاء

# □ كتاب الحج ------ ٩٨ الباب الحادي والعشر ون ----- ٩٨ 🃜 الوصية بالحج المبرور والعمرة -------- ٩٨ □ كتاب الجهاد والهجرة ------ ٩٩ الباب الثاني والعشر ون ----- ١٩٩ الوصية بعد الإيمان بالجهاد في سبيل الله -------الوصية بموالاة المؤمنين ونصرتهم والبراءة من المشركين ------ ١٠٤ الوصية بالهجرة إلى الله ----- الله الله الله ------ المحرة الم الوصية لمن لم يستطع الهجرة والجهاد ---------- ١٠٩ 🗀 كتاب الجماعة والإمارة وأحكامهما ------الباب الثالث والعشرون ----- الباب الثالث والعشرون 🃜 الوصية بالخلافة والجماعة والشوري والبيعة والطاعة ------- ١١٠

# الباب الرابع والعشرون ----- ١١٣ 🃜 الوصية بلزوم سنة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين في باب الإمارة والسمع والطاعة 117 -----الوصية بالسمع والطاعة لمن أقام كتاب الله -------- ١١٤ 🃜 الوصية بالصبر على أئمة الجور ما أقاموا الصلوات والكتاب ----- ١١٦ الوصية بالعدل ----- ١١٩ الوصية بالصدع بالحق ----- الوصية بالصدع بالحق الوصية بالتيسر والرفق بالأمة ----- الوصية بالتيسر والرفق بالأمة 🃜 الوصية بالقبط خيرا وبإخراج اليهود والنصاري والمشركين من جزيرة العرب الوصية بالقرآن والعمل به ----- ١٢٤ الوصية بالقرآن والعمل به 🛄 كتاب حسن الخلق ------ ١٢٥ الباب الخامس والعشر ون ----- الباب الخامس والعشر ون 🃜 الوصية بحسن الخلق والصبر والسياحة والعفاف -------- ١٢٥

# الباب السادس و العشر و ن ------ الباب السادس و العشر و ن 🃜 الو صية بالمحبة بين المؤ منين بإفشاء السلام ---------- ١٣٢ الباب السابع والعشرون ----- الباب السابع والعشرون 🃜 الوصية بعمل الخبر والبر والمعروف ----------الباب الثامن والعشر ون ----- الباب الثامن والعشر ون الوصية باتقاء الشح والظلم والفحش ------ ١٣٥ الباب التاسع والعشرون ----- الباب التاسع والعشرون 🃜 الوصية بالوالدين والأقربين والأهل والجار والغريب وأهل الذمة ---- ١٣٧ الوصية بالنساء خرا ----- ١٣٨ الوصية بالنساء خرا الوصية بالخدم ------ ١٤٢ الوصية بالخدم ------الوصية بالجار ----- ١٤٢ الوصية بالشباب وطلبة العلم ----------- ١٤٣

🃜 الوصية بحب الخير للناس وأن يأتي إليهم ما يحب منهم أن يفعله إليه -- ١٤٦

| €k&*  | ひょくグ もゃくグ もゃくグ もゃくグ もゃくグ もゃくグ もゃくグ もゃくグ もゃ        |
|-------|---------------------------------------------------|
| ۱٤٧   | الباب الثلاثون                                    |
| ١٤٧   | الوصية بالاستغناء وكسب الرزق وعدم سؤال الناس شيئا |
| ۱٤۸   | الباب الحادي والثلاثون                            |
| ۱٤۸   | ــــ الوصية بإفشاء السلام وحسن الكلام             |
| 1 & 9 | الباب الثاني والثلاثون                            |
| 1 £ 9 | الوصية بصلة الرحم والعفو عمّن ظلم                 |
| ١٥٠   | الوصية بإزالة الأذي عن المسلمين                   |
| ١٥٠   | الباب الثالث والثلاثون                            |
| ١٥٠   | الوصية ببذل المعروف للمحتاج والصدقة بالفضل        |
| 107   | الباب الرابع والثلاثون                            |
| 107   | الوصية بحفظ المال وترك السؤال والجدال             |
| 107   | الباب الخامس والثلاثون                            |
| 107   | الوصية للمسافر وأهل البادية                       |
| 107   | الباب السادس والثلاثون                            |

# 🃜 الوصية بالأخذ بالعرف والمعروف ------------- ١٥٨ الباب السابع والثلاثون ----- الباب السابع والثلاثون المسابع والثلاثون المسابع الوصية للنساء ------ ١٥٩ 🗖 كتاب العزلة ------ المحالة ------الباب الثامن والثلاثون ----- الباب الثامن والثلاثون المستعدد المست الوصية بالصبر على مخالطة الناس ----------- ١٦٢ الباب التاسع والثلاثون ----- الباب التاسع والثلاثون الباب الأربعون ----- الباب الأربعون -----🛍 ومايا المحابة رضي الله عنهم ---------- ١٦٨ ☑ وصية أبي بكر الصديق إلى أمراء جيو شه ---------ك وصية عمر بن الخطاب للخلفاء -----

# てならかもなうかもないがんないもならかもなりをならかもないもないもないもなりがないまいかんないもならかもないもないとなるかんだん ك وصية عمر للأعرابي ------ ١٧٥ ≥ وصبة عمر لحشه ----- المسلم المسلم عمر لحسله المسلم المس ◘ وصبة عمر بالسابقين المستضعفين ------≥ وصية عمر في الكلالة ----- ١٨١ ≥ وصية عمر لصاحبه ----- المحاصية عمر لصاحبه ≥ وصبة معاذ للولاة ------ المحالم الم ⊠ وصایا ابن مسعود ------ ۱۸۳ ≥ وصيته لمن سمع القرآن ----- القرآن كالمرات القرآن المرات ☑ وصية أبي الدرداء ----- المحاسبة الله الدرداء كالمحاسبة المحاسبة ☑ و صبة عبادة بن الصامت ------ ١٨٤ ◘ وصية أبي بن كعب الأنصاري للقرّاء ------≥ وصية عامر بن قيس ----- ١٨٧ ك وصية حكيم بن قيس ------ ١٨٧ ☑ وصية أبي موسى الأشعري ------

# ⊠ وصية أبي هريرة ------ ١٨٨ ≥ وصية فضالة بن عبيد ------ ١٨٨ كاوصية قيس بن عاصم ------ كاوصية قيس بن عاصم ⊠ وصية ابن عباس ------ كالله وصية ابن عباس المستقلم المس ☑ وصية أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ---------- ١٩٠ ☑ و صبة أنس بن مالك ------ ١٩١ ☑ وصية عقبة بن عامر ------ ١٩٢ ☑ وصية عمىر بن حبيب ------ ١٩٢ ≥ وصية الحسن بن على ----- ١٩٣ ≥ وصية أبي مسعود البدري ------ ١٩٣ ⊠ وصية الأحنف بن قيس ------ كالمعنف الأحنف بن قيس المعنف الأحنف بن قيس

ك وصية أبي حازم للخليفة سليمان بن عبدالملك ------- ١٩٥

كوصية الخليفة عمر بن عبدالعزيز ------

# をならかもなうがもならがもならかもならなもながもならがもならかもないもならかもならないながもならがもならかもなりとなるかもなんかん كوصية سعيد بن المسيب ------ك وصية عبدالله بن دينار ------ ١٩٩ ≥ وصية بن خثيم ----- كالله وصية بن خثيم المستقلم المستقل ⊠ وصية سفيان الثوري ------- ٢٠٠ ≥ وصية داود الطائي ----- ٢٠١ ≥ وصية الفضيل بن عياض ------ ٢٠٢ ☑ وصية ذي النون المصري ------ ٢٠٣ ☑ وصية مالك بن أنس ------ ٢٠٣ ك وصية محمد بن واسع ------ ٢٠٤ ☑ وصية خباب بن زهير ------ ٢٠٤ ≥ وصية عطاء بن أبي رباح ------ ٢٠٤